

## د. رجاء ياقوت



## VI COLUMNIA DE LA COLUMNIA DEL COLUMNIA DEL COLUMNIA DE LA COLUMNI

رئيسالتدرير أنيسه منصور

د . رجاء ياقوت

الأدب الفرنسي



الناشر : دار المعارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج . م . ع .

بالرغم من أن النهضة الإيطالية قد قامت في القرنين الرابع عشر والخامس عشر، فإن النهضة الفرنسية قد تأخرت عنها كثيراً ولم تظهر بالفعل إلا في القرن السادس عشر، وعلى وجه التحديد بعد الحروب التي سميت ابحروب إيطاليا» (منذ عام ١٤٩٤ وحتى سنة ١٥١٦). والتي انتهت في عصر الملك فرنسوا الأول. والعجيب أن انتصار الفرنسيين على الإيطاليين فيا وراء جبال الألب، لم يمنعهم من الإعجاب بظاهر الحضارة والفن والأدب في مدن إيطاليا العريقة، وأصروا على أن يجلبوا هذه الحضارة إلى بلادهم. وهكذا اضطر الفرنسيون، بعد التصاراتهم، أن يأخذوا من المهزومين دروساً مفيدة في كيفية التعبير عن الرأى وعن العواطف، وتشبعوا بأدب كبار الكتاب الإيطاليين، وتأثروا بروعة الفن الإيطالي حتى ظهرت في فرنسا نفس هذه الروائع التي بهرت فرنسوا الأول وجيوشه (۱).

<sup>(</sup>١) لم يحدث كثيراً فى تاريخ العالم أن أحس المنتصرون بالرغم من قوتهم بالهوان والذلة لأن المنهزمين أعلى منهم ثقافة وعلماً وحضارة . فإذا كان فرنسوا الأول قد جُنَّ من مظاهر حضارة إيطاليا وَفَرَضَ على الإيطاليين واجب تعليم الفرنسيين وتثقيفهم وتأديبهم ، فني العصور القديمة قلد الرومان بعد حروبهم مع اليونانيين هؤلاء المنهزمين ، كما نرى ذلك فى فنون الرومان المتأثرة بالفن الإغريق الجميل ، وكذلك تأثر الأتراك المنتصرون فى العصور الحديثة بحضارة وفنون أعدائهم العرب فى مصر وسوريا ولبنان وغيرها .

أما كلمةRenaissance التي سمّى بها المؤرخون هذه الفترة الدقيقة من تاريخ أوربا ، فهي تعني «المولد الجديد» ، وهي توحي بأن الحضارة الإنسانية التي قد اندثرت في العصور الوسطى ، كما يعتقد البعض ، قد وُلدت من جديد في عصر النهضة . ونحن نعترض هنا على هذا المعنى الذي يحكم على العصور الوسطى بالهمجية والاضمحلال ، لأننا نعلم علم اليقين أن هذه العصور لم تكن في ذلك الظلام الدامس الذي يراه البعض ، وإنما تمثل فترة انتقالية لها أهميتها في تطور الحضارة والأدب ، وفترة مولد أفكار وكتابات أثرت على تكوين البمط الفكرى والعقلي في هذه المنطقة من العالم. فهناك مثلاً في تلك العصور الوسطى هذه الملاحم العظيمة التي يمكنها أن تضاهي «الإلياذة» و «الأوديسة» في الأهمية ، مثل قصة أو «أغنية رولان» La chanson de Roland وقصة «تريستان وايزوه» Tristan et Yseult وهما تمثلان عهاد القصة كنوع أدبي ، وأساسها . فإذا كانت ملحمة رولان تحكى مغامرات ابن أخي الملك شارلمان في حروبه الكثيرة ، فهي التي مهدت الطريق لكل قصص المغامرات اللاحقة ، وكذلك فإن قصة حب تريستان وايزوه هي الينبوع الذي استقى منه الشعراء والكتاب قصص حب روميو وجوليت – . Manon Lescaut -- Romeo and Juliet ومانون لسكووبول وفرجيني Paul et Virginie وغيرها كها أثرت على مسرحيات مولير التمثيلية القصيرة ، والمسرحية الهزلية التي تنتهي عادة بخدعة ما «Farcc » والتي

ظهرت أيضاً في العصور الوسطى . كذلك فقد خلق أدب فترة الفروسية ، في نفس هذا الوقت ، عبادة واحترام المرأة ، كما ظهر ذلك في قصص الحب اللاحقة حيث تقدس المرأة وتوصف أحياناً بصفات الآلهة . . . . لذلك لا يسعنا إلا أن نبين خطأ هذه التسمية الآلهة . . . . لذلك لا يسعنا إلا أن نبين خطأ هذه التسمية شيء اندثر بالفعل قبل ذلك ويعود فيظهر من جديد ، فبالرغم من كل ما قيل ، فإن العصور الوسطى ليست إذاً بهذه الجاهلية ، كما أن عصر النهضة لم يخلق شيئاً من فراغ أو من عدم ، بل أحيا تراثاً فكرياً أوربياً عريقاً . لذلك فنحن نرى أن عصر النهضة ليس مولداً جديداً للإنسانية وإنما هو مولد جديد للفلسفة والأفكار القديمة التي كانت قد خبت ، وعندئذ ، وفي هذه الحالة فقط ، يمكننا إذاً التكلم عن اندثار وموت ثم ومولد جديدين .

ولقد ساعد على إحياء هذا القديم أولاً وأخيراً اختراع جوتنبرج للطباعة «الأخت العاشرة لآلهة الفنون التسع» (١) كما سماها الشاعر

L'imprimerie, "soeur des Muses et dixième d'elles"-Du Bellay XVIO (1) Siècle, coll. Textes et Litt rature, (1965)— ed Bordas.

الآلهة التسع هم : كليو Clio (للتاريخ) ، إيترب Euterpe (الموسيق) . ثالى Thalie (للكوميديا) ، ملبومين Melpomène (للتراجيديا) ، تربسيكور Terpsichore (الرقص) . اراتو Erato (الرثاء) . بوايمنى Polymnie (القصيدة الغنائية) ، أورانى Uranie (المفلك) ، وكاليوب Calliope (المبلاغة) .

دوبولليه Du Bellay اعترافاً منه بأهميتها في نشر الثقافة والمعرفة. وإذا كانت الكتب قليلة جداً قبل جوتنبرج وتعدّ بالعشرات في العالم كله ، فقد ساعد اختراعه على انتشارها بصورة كبيرة حتى إنها أصبحت بعد بالمئات ، واستطاع عدد كبير من القراء الاطلاع على هذه المؤلفات القيمة . ولاسيا أنه في نفس هذا الوقت قد سادت فكرة ترجمتها كلها إلى اللغات الحية ، حتى تلك الكتب السهاوية التي كانت تجفظ عن ظهر قلب بالملاتينية ، دون إدراك القارئ لمعناها الحقيقي العميق . بهذه الصورة انتشرت ماكان يسميها منذ القدم الفيلسوف سيسرو الصورة انتشرت ماكان يسميها منذ القدم الفيلسوف سيسرو المؤدة الفترة الدقيقة من تاريخ أوربا اسم (۱۱) «Studia humanitatis" » التي جلبت الذي أطلقه عليها بعد قرنين من الزمان المؤرخون الألمان ، كما سموا أيضاً الذي أطلقه عليها بعد قرنين من الزمان المؤرخون الألمان ، كما سموا أيضاً الكتّاب الذين مارسوا الكتابة فيها باسم . «Humanistes»

وبجانب هذا الاختراع الحيوى الذى ساعد على تنمية ونشر الحضارة الجديدة في أوربا(٢) ، فقد أسهمت الاكتشافات العلمية في

<sup>(</sup>١) يترجم البعض اسم هذا المذهب بالمذهب الإحيائى ، إذ يحيى فلاسفة ومفكرو عصر النهضة التراث القديم والآداب الكلاسيكية ، كما يسمى معتنق هذا المذهب العالم بالآداب القديمة .

<sup>(</sup>٢) يجب علينا أن نوضح أن الذين يعرفون القراءة والكتابة حتى أواخر القرن السادس عشر، كانوا عدداً ضئيلاً جداً تنتمى غالبينهم للكنيسة فقط، وكانت البقية القليلة من رجال العدل والأطباء، لذلك كانت الكنيسة هي المنبع الوحيد للعلم، كما كانت اللغة اللاتينية =

إحداث ثورة كبيرة في مجال الفكر العالمي .

فاكتشاف القارة الأمريكية واكتشاف أقصر وأسهل طريق, للبواخر المتجهة إلى الهند وهذه الأسفار البعيدة والتنقلات السريعة قاربت بين الفكر الأوربي ، حتى إنه أصبح واحداً في كل هذا الجزء من العالم ، واكتشف الإنسان تقاربه من حيث الزمان والمكان مع أخيه الإنسان سواء في البلاد الأخرى أو في الأزمان البعيدة . وهكذا تعلق الإنسان بقيمه وأحس بعظمته ونفض عنه كل ماكان يجثم على أنفاسه من معتقدات ظالمة باطلة .

华 林 华

لذلك نرى من الطبيعى ، فى هذه الفترة المشحونة بالثورات فى كل الميادين ، أن تنبئق ثورة عارمة يشنها العلماء (وحتى العلماء من داخل الكنيسة) ضد الكنيسة نفسها التى كانت قد طغت فى هذه الفترة الأخيرة بعد أن ازدهرت بفضل ضعاف الأنفس الذين أرادوا شراء الجنة الموعودة ، فسكبوا على الكنيسة كل أموالهم ومدخراتهم ظنًا منهم أنهم يستغفرون بها الله كى يعفو عنهم ذنب أجدادهم الأولين.

<sup>=</sup> هي الوحيدة التي يكتب بها أي بحث . إما اللغة الفرنسية أو الإيطالية أو غيرهما فكانت تعتبر لغات غير جديرة بالشئون الجليلة مثل الأدب والبلاغة وغيرهما .

فقد كانت الكنيسة بالفعل هي التي تتحكم في مصائر الناس وفي معاقبتهم سواء بالطرد من جهاعات الكنيسة (Excommunier) أو حتى بالحكم عليهم بالموت حرقاً ، مثل اتيين دولية Etienne Dolet وغيره (١) .

<sup>(</sup>١) يضطر لوففر ديتابل Le Fèvre d'Etaples إلى الهجرة خوفاً من الكنيسة وكذلك الشاعر كليان مارو Marot وينتحر Des Périers خوفاً من بطش الكنيسة ويهيم رابليه على وجهه بعيداً عن فرنسا زمناً طويلاً ، وتمنع الكنيسة إصدار كتاب لأخت الملك نفسه الأميرة مارجريت دى نافار .

ليس من الغريب إذاً أن يكون القرن السادس عشر فترة حياة وازدهار في كل مجالات الفكر والعمل ، وفي نفس الوقت فترة نهضة للأدب والفنون وفترة إصلاح Reforme في مجال الدين والمعتقدات . وقد تقاربت بالفعل كل المبادئ في كل الميادين . فكما طالب العلماء بإعادة قراءة وترجمة الفلاسفة القدماء وفق كتاباتهم الأصلية – هؤلاء الفلاسفة الذين لم يعرفهم القراء إلا بوساطة المدارس التي تحكمها الكنيسة التي حرّفت على هواها هذه الأصول القيمة – فقد طالبوا أيضاً بالعودة للأصول الحقيقية للكتب السماوية . وهكذا قامت ثورة البروتستانت (١) وضحايا جدداً كانت بالفعل في غنى عنها . في ظل هذا الجو المشحون وضحايا جدداً كانت بالفعل في غنى عنها . في ظل هذا الجو المشحون بالثورة وبروح النقد ، بزغت شمس جديدة ، شمس النهضة التي تجلّت في مجالات الفنون والآداب والتي أسبغت على أوربا وفرنسا بنوع خاص ، صفة بلاد النور والعلم في الفترات اللاحقة .

وأهم ما يميز هذا العصر هو التعطش الكبير للعلم والمعرفة ، هذا التعطش الذي وصفه في أحسن صوره الروائي الكبير رابليه

<sup>(</sup>١) كلمة بروتستانت منشقة من فعل Protester أى يحتج ، لذلك فالبروتستانت هم الثوار الذين نشرو هذه الأفكار الثورية ضد طغيان الكنيسة ورجالها وضد تحريفهم للإنجيل.

François Rabelais عندما تكلم عن مولد شخصيته العجيبة العملاق بانتا جرويل Pantagruel الذي يجسد اسمه هذا المعنى العميق. فالجزء الأول من اسمه أي بانتا Panta يعنى كل أو جميع كما يعنى جرويل الأول من اسمه أي بانتا Panta يعنى كل أو جميع كما يعنى جرويل Gruel عطش أو ظمأ . . . أي أن بانتا جرويل متعطش لكل شيء . وقد حدد رابليه مولد شخصيته هذه في فترة قحط شديد كان سائداً بالفعل في أوربا ، وهي ترمز إلى فترة الجهل الذي تحكم في أوربا بفضل الكنيسة التي لم تكن تطلب من التعليم إلا أن يردد الطالب كلماتها الجوفاء ، دون أن يتحقق من صحتها أو أن يدرك معناها . وأهم ما يلفت النظر في هذه الحركة الثقافية ، هو تلك الانتفاضة التي تعبر عن رد فعل قوى ضد كل ما هو قوطي Gothique أي ما يتعلق بالفن الأوربي منذ القرن الثاني عشر وحتى فترة النهضة ، وعن عودة اختيارية وحماسية للقديم Antique أصبحت كل نماذجه لا تتصف إلا بالكمال والعظمة (۱) .

هكذا بزغ فى فرنسا نور العلم بفضل مبادئ فلاسفة الإحياء. Humanistes وأنشأ الملك فرانسوا الأول سنة ١٥٣٠ معهد القراء الملكيين Collège de lecteurs royaux - كولليج دى فرانس، Collège de France كما أسماه الفرنسيون بعد ذلك - وهو معهد يتولى

<sup>(</sup>١) إذا كان القرن السادس عشر يعشق القديم ، فالقرن السابع عشر الذى ظل يقلد القديم انتهى بفترة يشكك فيها العلماء فى مقدرة القدماء وفى ذكائهم . فهم يؤكدون أن الإنسان المعاصر لابد أن يكون قد سبق أجداده فى العلم لأنه اكتسب خبرات أكثر وتجارب أفيد .

أموره العلماء دون أى تدخل من الكنيسة ورجالها ، وهم يعلمون أولاد النبلاء اللغات اليونانية واللاتينية والعبرية . وقد اهتموا أولاً وأخيراً بطريقة تربية النشء وتعليمه حتى يصبح جديراً بحمل راية العلم بعد هذه الكنيسة التى ألحقت أضراراً جسيمة فى عقلية تلاميذها السلبيين ، وأصر الفلاسفة على خلق عقول تناقش ولا تقبل طواعية أى أمركان ، وتغنى الكتاب بهذه القيمة الجديدة ، الحرية ، حرية القراءة ، حرية التعبير وحرية الاعتقاد كرد فعل أكيد ضد أى إلزام أو جبر أو قهر . وقد كان من الواجب عليهم أن يتساءلوا إلى أى مدى ستكون الحزية وما تكون ضوابطها ، فتلك هى المشكلة التى أدت بالفعل بفرنسا إلى القرن الثامن عشر ، وإلى الثورة الفرنسية ضد ظلم الحكام وافتراء الكنيسة ورجالها (۱)

وقد بذر الفلاسفة فى هذه الفترة فى قلب الإنسان ثقة كبيرة فى نفسه ، وعملوا على إعطائه إحساساً كبيراً بكرامته وعظمته . ونحن نرى هذه المبادئ واضحة منذ أواخر القرن الخامس عشر عند الكاتب والفيلسوف بك دى لا ميراندول Pic de La Mirandole الذى تجاسر

<sup>(</sup>١)كان القرن السابع عشر عصر استبداد وطغيان الملك ، لذلك حرم الكتَّاب من الحوض في هذين الموضوعين الأساسيين : الدين والسياسة . فيا عدا هذا فلهم مطلق الحرية في نقد أية ظاهرة في الدولة . أما القرن الثامن عشر حيث الملوك ضعفاء ، فقد خاض الكتّاب في هذين الموضوعين الممنوعين ووصلوا بفرنسا إلى الثورة ضد كل هذه الأوضاع .

فأطلق على كتابه هذا العنوان المثير الذى تتبلور فيه خصائص فلسفته : أحاديث عن الكرامة Discours sur la dignité de l'homme ، وهو يقول فيه مقلّداً لهجة يعتبر بحق بمثابة وثيقة إيمان بالإنسان وبقيمته ، وهو يقول فيه مقلّداً لهجة الصفحات الأولى من الانجيل حيث يتحدث الله عن خلق آدم وحواء . . . فيبين لنا «بك دى لاميراندول» أن الخالق الجبار قد أعطى الإنسان مكانة مرموقة ، كما أعطاه حرية الاختيار ، فقد وضعه في وسط الغالم حتى يرى كل ما يحيط به من كائنات . ولما كان الإنسان لم يخلق كائناً ملائكياً ولا كائناً أبدياً فمن ثم ، فإن السبيل ميسر له ليببط بنفسه إلى درك الحيوانية أو يسمو بنفسه إلى الذروة الساوية ، فصيره في يده ومستقبله رهن اختياره الحر .

تعبر هذه الوثيقة عن نظرة الفلاسفة فى ذلك الوقت للإنسان ، الذى ما هو إلا نموذج صغير "Macrocosme" للعالم الكبير الذى يحيط به "Microcosme" فهو إذاً جدير بكل احترام وإعزاز . وهذه الفلسفة تعيد أفكار أفلاطون القديمة ، وهى فى نفس الوقت متأثرة بمذهب الدين المسيحى . وقد أدّى ذلك إلى نظرة فريدة إلى الحالق الأعظم وإدراك جديد له . ونحن نسوق هنا ، على سبيل المثال هذه الصلاة الجميلة التى كان يلقيها صبيحة كل يوم ، قسيس اسمه مارسيل فيسان المصلاة إلى الله عز قريبة جداً من صلاة الصوفيين . يقول فيسان موجها كلامة إلى الله عز وجل : «يا أيها النور العظيم ، أنت الذى تستطيع وحدك أن ترى نفسك

وأن ترى كل شيء في داخلك ، يا أيها النور المنبسط على العالم ، أنت الحياة الأبدية لمن يراك ، وأنت الكنز الثمين لكل من يعيش ، أتوسل إليك يا أيها الضوء الصافي أن تطهّر حياتي المظلمة حتى أراك . . . أدخل الدفء لقلبي البارد حتى أتغذى منك ، فأنت تجذبني وتضمني وتحرقني . . . إني أهرع إليك وألهث يا أيها الجهال الوحداني (۱) . . . ومن ناحية أخرى يمكننا أن ندرك كيف انبثقت أفكار الشعراء المعجبين بأفلاطون وبروحانيته في الحب الدنيوي ، تلك الأفكار التي سميّت بعد ذلك بالأفلاطونية الجديدة التي تربط بين الله ومخلوقاته . فقد تجلّت قدرة الحالق في مخلوقاته ، يتمثل فيها جهاله لذلك فإن الشعراء يعتبرون أن الله هو غايتنا عندما نحب شخصاً . فالحبيب إذاً مرآة الإله وصورة للجال الرّباني . . فليس الحب في هذه الحالة إلا عودة للخالق الجبار وإيماناً بروعته وعظمته . .

هذه الصور يصطبغ بها الشعر الفرنسى فى هذه الفترة ، كما وضحت قبل ذلك فى الشعر الإيطالى ، وبالأخص فى شعر بترارك Petrarque الذى تغنى بجال حبيبته لورا Laura ، وهو الشاعر الذى أثر كثيراً على شعراء فرنسا كلهم مثل رونسار Ronsard ودى بولليه كثيراً على شعراء فرنسا كلهم مثل رونسار Du Bellay . . وغيرهما . وهكذا اكتسب الأدب – نظرية فلسفية

<sup>(</sup>١) انظر كتاب La Renaissance للأساتذة

R Morçay et A. Müller (del Duca), 1960,

جديدة تشبه نظرية تناسخ الأرواح ، مؤداها أن الأرواح كانت كلها تعيش في عالم أولى ترى فيه بسهولة الحالق العظيم ، ولكن عندما خلق الله الجسد بعد ذلك ، نسبت الأرواح هذه الرؤيا الحالدة ، ولذلك عندما تلتق روح بعد ذلك بصورة حية للجال ، فهى تعود بالذكرى إلى أصلها السهاوى ، وهكذا يساعد الحبيب الروح على صعودها إلى السهاوات العليا . ذلك أن هؤلاء الفلاسفة يعتقدون أن للجال والحب نفس المنبع ، ألا وهو الله سبحانه وتعالى . لذلك جرؤت أخت الملك فرنسوا الأول وهى أديبة فى نفس الوقت – مارجريت دى نافار فرنسوا الأول وهى أديبة فى نفس الوقت – مارجريت دى نافار بعبد الله عبادة كاملة طالما أنه لم يحب أحد مخلوقات الله أولاً .

والجدير بالذكر أنه بالرغم من الجو السائد في القرن السادس عشر – أو بالأحرى في النصف الأول من القرن – المملوء بالتساؤلات وبالأخص في ميادين الفكر والعقيدة ، فلم تكن فرنسا بعيدة بتاتاً عن الدين ، بل إنه حتى رجال الفكر الذين أثاروا مشكلة وجود الكنيسة وواجباتها ، لم. يكونوا في يوم ما من الملحدين ، ولكنهم حرصوا على أن يبينوا فقط لمعاصريهم أخطاء هذه الكنيسة التي تسيطر على معتقداتهم . والغريب أن كل من برز في هذا الميدان ، وأولهم مارتن لوثر Martin Lumer ، مؤسس ديانة البروتستانت في هولندا وجان كالفان Jean Calvin ، مؤسسها في فرنسا ، ومترجم الوصية الجديدة إلى اللغة الفرنسية إلخ . كلهم من

رجال الكنيسة تربوا وترعرعوا فيها . وقد حاول هؤلاء المفكرون بمساعدة آخرون من رجال الدين قد يكونون كاثوليك لابروتستانت ، مثل بوديه Bude ولوففر ديتابل Le Fevre d'Etaples ، وارازم Bude وغيرهم . . . إيجاد تصوّر جديد للإنسان مأخوذ من الكتب السهاوية ومن الفلسفة القديمة في آن واحد .

ومن ناحية أخرى فنحن نلاحظ جلياً أن الأعال الأدبية في هذه الفترة تتميز بطابع خاص، إذ أنها موجهة أصلاً لقلة قليلة من الفرنسيين، هي التي كانت وحدها تستطيع القراءة والكتابة، ولم تكن موجهة لعامة الشعب، الذي لا يهمه سوى ما يؤرقه من مستلزمات ضرورية للحياة، مثل الغذاء والكساء. فالأدب في ذلك الوقت كان يُعَدُّ إذاً نوعاً من الرفاهة، ولا يهم بالتالي إلا صفوة محتارة من المجتمع هي التي تحيط بالملوك وتكون البلاط السامي. لذلك فإن الكتاب يضعون كل ثقلهم على هذه الطبقة الصغيرة ويحلمون بتحويلها إلى نموذج مصغر من المجتمع المثالي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. وهكذا نعن بعيدون كل البعد عن منطلق كتاب القرن الثامن عشر مثلاً الذين يتوجهون في أبحاثهم إلى البرجوازية والشعب نفسه ، الذي تعلّم القراءة واهتم بتصحيح أوضاعه وحالته.

لذلك نرى رجل البلاط فى القرن السادس عشر هو الذى تتمركز حوله كتابات هذه الفترة من تاريخ فرنسا ، وقد اهتم به الملك فرنسوا

الأول كل الاهتمام ، حتى إنه طالب كاستليون Castiglione أحد المفكرين الإيطاليين بإصدار كتيب El Corteggiano يصور فيه مثال رجل البلاط الأكمل، الذي يكوّن أخطر طبقة في الدولة. وهكذا صدر هذا الكتيب، الذي يعتبر الدعامة التي قام عليها الفكر الفرنسي والأخلاق الفرنسية في هذا الحين. فرجل البلاط يمثل هذه الشخصية التي تسود في كتابات القرن السادس عشر، وهو الذي يتغني به وله الشعراء، ومن أجله يحدد الفلاسفة منهج التعليم ومقدار الثقافة المرجوة (١) لذلك يصوره كاستليون رجلاً مثقفاً ، متحدثاً لبقاً ، وفي نفس الوقت رجلاً بارعاً في الفروسية والحرب وفي الألعاب والفنون والرقص . . رجلاً يعرف كيف يحب ويحترم من يحب ، وظيفته أساساً خادم مطيع لمولاه الملك ، ولكنه في نفس الوقت يجب أن يكون من الحكمة والدهاء بحيث يعرف كيف يساعد مليكه في اجتياز الصعوبات التي قد تعترضه في حكم البلاد ، وأن يشجعه على التزام طريق الفضيلة والصلاح .

إذا كانت هذه صورة رجل البلاط المثالي في كتاب كاستيليون ، فإن

<sup>(</sup>۱) إذا كان ارازم قد أصدر كتيباً لتعليم أمراء المسيحيين فى أوائل القرن ، فقد لحقه رابليه فى تربية شخصياته العسلاقا، بعد أن أمعن فى قراءة كتاب توماس مور Thomas More الإنجليزى الأمثل أو كما لحقهم Utopia الفيلسوف الإيطالى ماكيا منيلى فى كتابه الحالد . الأمير LePrince

رجل البلاط الحقيق لم يكن أبداً بهذه الصورة المثالية . فقد أجبرته طبيعته وكذلك طبيعة عمله على النفاق الرخيص ، حتى إن الكُتَّاب ظلّوا لأمد بعيد بعد ذلك . يتندرون بهذه الشخصية التي تباعدت كثيراً عن صورتها المثالية الأصيلة المشرقة . ونحن نرى نقداً لاذعاً لها في مسرحيات وكتب الفترة اللاحقة ، حتى إن أدب القرن السابع عشر لا يخلو أبداً من هجوم عنيف على هذه الفئة المرتزقة في فرنسا (۱) .

أما عن رجل الأدب نفسه فقد زاد شأنه في عصر النهضة . لأن الأدب أصبح ، في هذه الفترة ، شيئاً هاماً وليس مجرد أغان أو قصائد كتبت ليتغنى بها أو لتتلى في الأسواق والمحافل والاجتاعات ، فقد أصبح الأدب موجهاً للملوك والبلاط الملكي ، وأصبح الأديب تواقاً للشهرة والمجد اللذين لم يكونا حتى ذلك الوقت إلا من نصيب من يكتب في الدين واللاهوت وباللغة الملاتينية فقط . أما وقد بدأ الأدباء يكتبون بالفرنسية ، ويحاولون جهدهم في تثقيف وتسلية قرائهم في نفس الوقت ، أصبح الأدب منذ القرن السادس عشر نعم المرآة للمجتمع وصدى حقيقياً لكل ما يجرى فيه من أحداث وتطورات .

<sup>(</sup>۱) من أجل الإنصاف يجب أن نوضح أن هذه الفئة كانت أصلاً من ألد أعداء الملك . إذ كانوا هم أنفسهم أمراء من العائلة الحاكمة ، وكانوا يسومون الملك ألواناً من العذاب حتى أجبرهم على الحياة فى العاصمة وترك أراضيهم كى يستطيع كبت أية ثورة قد يقومون بها ضده مثلما حدث فى الماضى وكما سيحدث حتى فى القرن السابع عشر عندما تقوم الثورة La Fronde ضد الملك لويس الرابع عشر فى أوائل عهده .

ولدراسة أدب القرن السادس عشر، يمكننا أن نقسمه إلى قسمين رئيسيين : الشعر والنثر، وهما يلعبان دوراً كبيراً في تاريخ الأدب الفرنسي . فالشعر في القرن السادس عشر (فها عدا فرانسوافيون François Villon الشاعر التروبادور. - Troubadour بعدُّ من أولي مراحل الشعر في تاريخ الأدب الفرنسي ، لأنه يكتب لأول مرة باللغة الفرنسية . ونرى نفس الظاهرة تتكرر في النثر حيث بزغ نجمان هما رابليه Rabelais ومونتني Montaigne فقد كتب أولها قصة تشبه الملحمة . أما الثانى فقد ابتدع نوعاً فلسفياً جديداً أسماه بكل تواضع ، تجارب أو محاولات Les Essais هذان المؤلفان يعتبران بخق من أولى مراحل القصة والمقالة في تاريخ الأدب الفرنسي . أما عن المسرح ، فقد تسببت الأحداث السياسية والحروب الكثيرة في تأخر فرنسا عن جارتها إنجلترا في هذا الجال، إذ أن القرن السادس غشر يعد عصر شكسبير Shakespeare ، أعظم كاتب مسرحى في تاريخ العالم. أما فرنسا فلم تنس المسرح طوال هذه الفترة ، ولكنها ظلت تتخبط في تقليد القدماء ، مثل تيرانس Trence ، وأوربيد Euripide وتقليد الإيطاليين وبالذات مدرسة الكوميديا دي لارتي Commedia dell'arte التي ستشحذ خيال مولبير في طفولته وتؤثر على مسرحياته الحالدة التي مُثلت في القرن السابع عشر .

في هذا المقام ، يهمنا أن نبين أن هذه الحقبة من الزمن التي تعتبر بحق سنوات مولد الأدب في فرنسا اختلف فيها المناخ بين سنة وأخرى أو بين فترة وأخرى ، ومن ثم يلزمنا تقسيم هذا القرن إلى ثلاثة أقسام زمنية حتى نستطيع أن نلقي الضوء على الخصائص التي تميز كلا منها. فالفترة الأولى تتميز بطابع الانبهار والحماس للمعرفة ويمثلها الكاتب الكبير رابيليه الذي يصور هذا التفاؤل والتحمس أحسن تصوير. أمِا الفترة الثانية فيهتم الأدباء فيها أولا وقبل كل شيء بتجويد وتنظيم الفن ، وبخلق نموذج مثالي للتعبير ، ولاسها التعبير الشعرى . ويمثل هذا الجزء مدرسة الشعراء السبع التي سمّت نفسها بالثريا أي La Pléiade تشبهاً بمجموعة نجوم سبع تزين السماء ، واعترافاً منها بقيمة الشاعر الذي تعتبره نبيياً له رسالة عظيمة وخالدة . نشأت في هذه الفترة مواضيع جليلة أدَّت بنا ، في ثلاثة قرون من الزمان ، إلى الرومانسية ، التي تدور مواضيعها بين الحب والطبيعة والموت ، والتي يسود فيها جلال الإنسان ونبله وترفعه . أما الثلث الأخير من القرن السادس عشر فيمثل فترة دقيقة وحساسة إذ أن الأدباء قد عادوا فتشككوا في أغلبية ماكان قد رسخ في العقول من أفكار وآراء.

وتصور كتابات مونتني Montaigne هذا الاتجاه أبلغ تصوير ، فنراه

ينفض عن نفسه كل تفاؤل زميله رابليه ، وينادى بفلسفة أكثر عمقاً وأقل تفاؤلاً ، ألا وهو مذهب التشكك والارتياب Scepticisme فكل ما يعلمه الإنسان ضئيل جداً بجانب ما يجهله ، وبدأ مونتنى يتساءل : «من أنا؟ ماذا أعرف» ؟ . . . ونادى بالتحقق من حدود وقدرات الإنسان ، وبالتعمق في الأبحاث في الوقت الذي لم يكف فيه بالرغم من كل شيء ، عن الإيمان بنبل الإنسان وعظمته . سيؤدى هذا المذهب بالأدب الفرنسي إلى الكلاسيكية التي تميز القرن السابع عشر والتي يسود فيها العقل على العاطفة ، والتي تسعى إلى المثالية في كل شيء . وسنعرض الآن وفها يلى الأقسام الثلاثة السالفة البيان .

## ١ – فترة الحماس والتفاؤل :

يمثل الأديب القصصى رابليه François Rabelais هذه الفترة خير تمثيل ، فهو يجمع بين الإعجاب المفرط بالفلاسفة والكتاب الأقدمين ، وبين حب الحياة والتعطش للعلم ، تلك الظواهر التي تمثل أهم مبادئ عصر النهضة . فحياة هذا الكاتب – قبل كتاباته – حياة عالم يتوق لجمع أكبر قدر من المعلومات ، وفي كل الميادين . فهو أولاً رجل كنيسة منذ فجر شبابه ، ولكن مهنته هذه لم تمنعه من الخوض في غار بقية العلوم ، فدرس الطب في مونبليه ، وباشر عمله كقسيس وكطبيب في نفس الوقت الذي نشر فيه الجزء الأول والثاني من كتابه «حياة العملاق نفس الوقت الذي نشر فيه الجزء الأول والثاني من كتابه «حياة العملاق

جارجانتوا Gargantua وحياة ابنه العملاق بانتاجرويل Gargantua ولم بكتف رابليه بهذا القدر بل درس أيضاً – بجانب كتب اللاهوت – كتب الهندسة والقانون وعلم الفلك وكتب الموسيقي. وكان رابليه فضلاً عن ذلك ، يتقن مثل زملائه اللغة اللاتينية ، ثم تعلم اللغة اليونانية واللغة الإيطالية ، وبضع كلمات باللغة العربية واللغة العبرية . لذلك فحياته تعد بالفعل خير نموذج لحياة عالم الإنسانيات وعالم عصر النهضة .

يظهر لنا رابليه في الجزء الأول والثاني من كتابه Gargantua et Pantagruel ويعشق الحياة بكل جوانبها . إن من يقرأ كتاب رابليه يسمع رنين ضحكاته طوال الصفحات الأولى . وقد اهتم بتحذيرنا في مقدمته بأنئا لا يجب أن نخدع بهذه الروح المرحة ، ولكننا يجب أن نقرأ بين السطور وبتؤدة كي نكتشف جوهر الموضوع ومكنه الذي لابد وأن يكون في غاية الخطورة والأهمية . وبالفعل ، فمن اليسير أن نكتشف وراء هذه القصص المضحكة أحياناً ، والتافهة أحياناً أخرى ، كنوزاً عجيبة من الفكر والفلسفة . فهذه القصة الشاملة مثل الملحمة ، تحتوى على صور كثيرة من التراث الشعبي والفولكلوري لفرنسا ، ومن حقائق التاريخ الفرنسي في هذا الوقت ، كما تحتوى على معلومات قيمة في القانون والطب في هذا الوقت ، كما تحتوى على معلومات قيمة في القانون والطب والفلسفة وفيها نرى طوال هذين الجزأين مرح هذا القسيس المتحرّر والفلسفة وفيها نرى طوال هذين الجزأين مرح هذا القسيس المتحرّر والفرى وسعادة العلامة المتبحرّر ونشوة هذا الرجل الذي ظل يشرب من

منهل العلم والمعرفة حتى النمالة ,

فنحن نجد في الجزء الأول والثاني من هذا الكتاب نقداً جارحاً وقارصاً لطرق التعليم القديمة قبل عصر النهضة ، وهي التي يطالب فيها التلميذ بالحفظ المجرد من أى فهم ، وبالترديد الأحمق لكل ما تلقنه له الكنيسة أو السربون بدون وعي وبدون إدراك . لذلك يتغني رابليه بانفتاح فرنسا للمعرفة في هذا الحين ويشيد بالتعليم «الواعي» الذي بدأ في الانتشار . ومن هنا كانت أول صرخة أطلقها المولود الجديد العملاق جارجانتوا Gargantua ، عند وصوله للحياة هي «اشرب» اشرب» أي أنه بريد أن يرتوى من منهل العلم والمعرفة (١) .

وبهذه الطريقة أخذ العملاق الأب جارجانتوا يحث ابنه بانتاجرويل Pantagruel على الدراسة المثمرة فيكتب له: «أريدك أن تتعلم جيداً اللغات مثل اليونانية واللاتينية والعبرية كى تفهم الكتب السماوية وكذلك اللغات الكلدانية والعربية. أما الفنون فقد جعلتك تتعلق بها منذ نعومة أظفارك، أرجو أن تمارسها، وأن تتعلم كذلك كل مبادئ.علم

<sup>(</sup>۱) يرى رابليه أن تكون رسالة الملك الدائبة نجاه رعاياه أن يسقيهم مما يرتوى منه من بخور العلم والمعرفة . لذلك نرى بانتاجرويل فى معركته مع العملاق Loupgarouأنه يهدف إلى أن يقضى عليه حرماناً وظمأ فيرميه لذلك بقذائف متدفقة من الملح كأداة فعّالة تؤدى إلى الحرمان ، وحتى لا يبقى منه لشعبه حتى قطرة واحدة من ينابيع العلم وروافد المعرفة التى لن يكون مصيرها الا الحفاف المطلق .

رابليه ، Gargantua الكتاب الاول

الفلك ، أما عن القانون المدنى فأرجو أن تحفظ نصوصه الجميلة وتقارنها بالنصوص الفلسفية ، كما أرجو أن تهتم بعلم الطبيعة ، وأن يكون عندك شوق لتفهمها الفهم الكامل. تعمق يا ولدى أيضاً في كتب أشهر الأطباء اليونانيين والعرب والرومانيين، ولاتنس وسط كل هذا وفي كل ساعة من ساعات النهار ، أن تقرأ الكتب السهاوية وأن تتعمق فيها . . . أريدك بالاختصار أن تكون بحراً لا ينضب من المعرفة (١) "Un abime de science" هذا هو المنهاج الشامل للدراسة الخاصة بالعلامةال Humaniste أوائل القرن السادس عشر. وقد صوّر لنا رابليه التربية المثالية في رأيه على أنها خليط من التربية البدنية والتربية العقلية. فقد اهتم العلماء بالفعل بعد ذلك بصحة البدن ، كما اهتموا بالعقل الإنساني ، فالعقل لا يكون سليماً إلا في الجسم السليم. لذلك طالب رابليه ببقاء تلميذه العملاق في الهواء الطلق أطول مدة ممكنة ، وبأن يمارس كل الألعاب الرياضية التي تنمّى عضلاته مثل السباحة والفروسية وغيرهما ، وأن يتعلم الرياضيات والفلسفة واللغات وعلم الفلك . والشيء الجدير بالذكر هو أن طريقة تعلم الحساب في كتاب رابليه هي نفس الطريقة التي يطالب بها علماء التربية حالياً ، أي التعليم باللعب وعلى الأخص بلعبة الورق . أما بقية المواد فالطالب لا يستذكرها وحده من كتاب ، وإنما يسمع مدرسه وهو يخاطبه فيها ويتناقش معه في كل ما يخصها . إذا كنا نعتبر

<sup>(</sup>١) رابليه Pantagruel chap. VIII الكتاب الثاني ، مقتطفات من الخطاب

هذه التربية بمفاهيم عصرنا الذي نعيشه ، كتربية حديثة بعض الشيء ، فإنها تفتقر لشيء هام وهو التركيز أو التخصص ، إذ أن الطالب ، بعد سنوات دراسته تلك ، يعلم الكثير في كل الميادين ولكنه لا يتعمق في دراسة أي علم . وقد عاب النقاد وعلى الأخص الفيلسوف مونتني على هذا المنهج الذي يجعل الطالب"Une tête bien pleine" عقلاً مملوء أ بالمعلومات ، وليس عقلاً مميزاً منسقاً "Bien faite" (1) . فضلاً عن هذا فإن تلك الطريقة المثلى للتربية لا يمارسها إلا أولاد النبلاء والملوك الذين يملكون الإمكانيات الباهظة التي تتطلبها هذه التربية ، أما أولاد عصره عامة الشعب فلم يهتم بهم رابليه ، مثله في ذلك مثل بقية كتاب عصره توماس مور وارازم وماكيا فيللي ومونتني . . . وهذا العيب يميز كل مفكري العصر الذين لم يهتموا إلا بالنبلاء وبرجال البلاط .

ومن ناحية أخرى يهتم رابليه بنقد رجال الكنيسة ، ليس فقط من أجل سوء اختيارهم لطرق التعليم ، ولكن لعقلياتهم الجوفاء ، فهو يقدم لنا منذ الجزء الأول شخصية لطيفة ، هى شخصية جان ديزا نتومور المند الجزء الأول شخصية لليفة ، هى شخصية جان ديزا نتومور والمتحرر ، بعكس بقية زملائه الذين لا يفقهون شيئاً . فني وسط الصلاة التي يقوم بها زملاؤه جميعاً فى الكنيسة ، يسمع القسيس جان صوت شرذمة كبيرة من اللصوص يسطون على الحقل المزروع بالخيرات الذى شرذمة كبيرة من اللصوص يسطون على الحقل المزروع بالخيرات الذى

<sup>(</sup>١) مونتلي Les Essais الجزء الأول ، "Les Essais

يحيط بالكنيسة ، والذى سوف يتغذى منه رجال الكنيسة طوال العام ؛ فبدلاً من أن يستمر فى صلاته مثل الباقين نراه يشمِّر عن ساعديه ويخرج للدفاع عن قوته وقوت زملائه الذين لا يكفّون عن الصلاة والدعاء بأن يهذى الله اللصوص ويثنيهم عن عمل الشر (۱) . فرابليه يفضل إذاً العمل الجاد والإيجابي على السلبية والبكاء يبرهن لنا القسيس جان شجاعته فى أكثر من مشهد وعلى الأخص فى الحرب التى قامت بين مليكه العملاق الطيب العاقل ، وبين جاره الأحمق المتهوّر الذى كان يطمع فى اللستيلاء على أراضى جارجانتوا وجيرانه .

لذلك يعرض جارجانتوا على جان مكافأة له على شجاعته ، بناء أسقفية جديدة له ، هى التى تعتبر بحق «اليوتويبا» الإيجابية في عمل رابليه . فإذا كان رابليه ينتقد فعلاً كل شيء يحيط به في مجتمع القرن السادس عشر ، فهو يبين لنا في هذا الجزء ما يجب أن يكون عليه الحال في أية أسقفية أو بصورة أشمل في أي مجتمع عادى يسود فيه الدين واحترام المبادئ الأساسية (٢) . وأهم ما يميز هذه الأسقفية التي تشبه

ر ابليه Gargantua الكتاب الأول , Chap. XXVII

<sup>(</sup>٢) كان رابليه من أكثر المعجبين بالفيلسوف الإنجليزى المعاصر توماس مور Thomas More الذي كتب نوعاً يذكرنا « بجمهورية » أفلاطون ، هذا النوع الذي سُمّى باسم روايته Utopia البوتوبيا » أى البلد الذي لا وجود له أو البلد المثالي ، وهو يربط فيه بين الحكمة الطبيعية وبين الديانات . وبدلاً من أن يهتم بتربية النشء فقط مثل غيره فقد اهتم مور بإدارة دولة بأكملها على الوجه الأصلاح ، وأعطى للناس في هذه الدولة هدفاً سامياً ألا وهو البحث =

قصور عصر النهضة المبنية على ضفاف نهر اللوار – أن جميع أبوابها مفتوحة وأنه من اليسير على الناس دخولها أو الخروج منها ، وذلك بعكس الأديرة التي تغلق بمزلاج حديدى والتي تعطى الساكن فيها الشعور بأنه سجين مكبل بالأغلال إلى أبد الآبدين. أما في أسقفية جان ، أسقفية تيلم L'abbaye de Thlèmeالتي يتمناها جان ومليكه ، فالإنسان فيها يشعر بأنه حر طليق وأنه هناك بمحض إرادته . وهذا يؤيد نظرية رابليه ورجال الفكر في هذا الوقت ، الذين يطالبون بالحرية المطلقة ويدينون كل ما هو قهر أو إجبار . فضلاً عن ذلك فمن يدخل هذا الدير من رجال ونساء على السواء فإنهم يعيشون على أسس مبنية كلها على الاحترام المتبادل ، وعلى الفضيلة والعفة ، يمكنهم الزواج في أي وقت ، ويحيون حياة كلها سعادة وألفة ، ذلك أن الأبواب المغلقة ، والقوانين الصارمة ، لا تؤدى إلا إلى القسوة والمرارة والحقد(١) . يتوج هذا القصر شعار بليغ ينم عن حب المعاصرين للحرية ألا هو "Fais ce que voudras" أي «افعل ما يحلو لك » ، لأن جميع من في

<sup>=</sup> عن السعادة ، وهذا مفهوم جديد لم يأت إلا مع عصر النهضة أما الحكم المثال بالنسبة لمور فما هو إلا حكم الملكية المطلق, على أن يكون الحاكم مستنيراً ملمًّا بالعلم والإيمان وهما أعظم سلاحين في أيدى الحكام .

<sup>(</sup>۱) هذه الفكرة سوف تنتشر في القرن الثامن عشر وعلى الأخص عند ديدرو Diderot الذي أعطانا في قصته والراهب "La Religieuse" صورة بغيضة لكل ما يجرى داخل الدير من مؤامرات وحشية وكل ما ينتشر فيه من أفكار شيطانية تتنافى مع أبسط مبادئ الدين.

أسقفية تيليم مختارون من أحسن طبقات المجتمع ، وهم يتحلُّون بجميع الصفات الحميدة والنبيلة التي تثنيهم عن عمل الشر وعن النفاق والكذب والحداع (١) لا يطالبهم رابليه بالفقر والترفع عن أمور الجنس وبالطاعة العمياء مثل ما تطالب به الكنيسة رجالها ، ولكنه يحتهم على العمل المثمر وعلى حياة طبيعية هادئة ، وقد منع رابليه وعملاقه جارجانتوا وجود أية ساعة أو أية أجراس تنبئ عن الوقت في داخل الأسقفية كي يتحرر الإنسان أيضاً من قيود الوقت ، ويحس برغبته الشخصية الصادقة في الصلاة والتعبُّد دون أي قيد أو إجبار . وأكثر من ذلك فإذا أحس أى فرد بالرغبة في الخروج إلى معترك الحياة العامة فيمكنه أن يترك هو وزوجته الأسقفية ، والكاتب وائق أنهها سوف يعيشان في الخارج نفس الحياة الكريمة الفاضلة النقية.

بالرغم من كل هذا الهجوم ضد الكنيسة ومبادئها فلم يكف رابليه عن إظهار حبه وتفانيه للخالق الجبار ، ولم ينس فى كل دقيقة حمد الله وشكره على كل نعمه . إذاً فرابليه لا يهاجم الدين وهو ليس ملحداً ، كما اتهمه رجال الكنيسة وقتئذ ، بل يؤمن إيماناً راسخاً بقوة وعظمة الله ، ولكنه يهاجم العقلية المتخلفة لرجال الدين الذين يسيئون له أكبر إساءة . فهو إذاً ضد رجال الكنيسة المتخلفين : وإذا كان رابليه سيئ الحظ بعض الشيء إذ لم يعط حق قدره في حياته ، في القرن الثامن عشر

<sup>(</sup>۱) رابليه Gargantua الجزء الأول (۱)

اعتبره رجال الثورة الفرنسية رائدهم ، لأنه بدأ ما أنجزوه بالفعل ضد الكنيسة ورجالها .

أما بقية أجزاء الكتاب فلا يظهر فيها رابليه بهذه الصورة الضاحكة الا بمناسبة شخصيته الجديدة الطريفة التي نراها لأول مرة في الجزء الثالث ألا وهو بانيرج Panurge أو على الأخص في الصفحات الحاصة بأغنام بانيرج (١) ولكن نقد رابليه يأخذ الآن طابعاً لاذعاً قوياً ، إذ أن الموضوع الذي يحير شخصيات رابليه موضوع شائك يدور حول السؤال التالى: هل من الأفضل أن يتزوج المرء أو أن يبقى عازباً ؟ هذا الموضوع الاجتاعي العادي يملأ بقية صفحات الكتاب وهو يجبر بانتاجرويل وأصدقاءه ، وأهمهم طالب الزواج ، بانيرج ، إلى السفر بعيداً وفي أماكن كثيرة كي يقرروا إذا كان لبانيرج أن يتزوج أم لا (٢) . في هذا أماكن كثيرة كي يقرروا إذا كان لبانيرج أن يتزوج أم لا (٢) . في هذا

<sup>(</sup>١) تلك القصة التي صارت مثلاً ورمزاً لعباء الناس وحبهم الأعمى للتقليد. فقد اشترى بانيرج وهو على الباخرة التي تقله إلى البلاد البعيدة خروفاً واحداً من ضمن قطيع كبير من الأغنام كان على ظهر نفس الباخرة. ثم هم فرماه فى أعاق البحر ولم يستطع صاحب القطيع ولا أعوانه إيقاف سيل قطيع الأغنام الذين ألقوا بأنفسهم وراء زميلهم فى البحر. لذلك فالمثل الدارج الآن هو «مثل أغنام بانيرج» التي تموت فى سبيل التقليد الأعمى ، وهذا ما اصطلح على تسميته بغريزة القطيع.

رابليه ، Pantagruel ، الجزء الرابع . Pantagruel

<sup>(</sup>٢) يتخذ رابليه هذا الموضوع العادى كذريعة لأسفار يانيرج وأصدقائه ، مثله مثل جميع كتاب تلك الحقبة من الزمن التي تصور شغف المجاصرين بالسفر وبالتنقل ، وكذلك فهذا ==

الإطار يصور لنا رابليه شخصيات كثيرة مثل رجال اللاهوت والبروتستانت والطبيب والفيلسوف, والشاعر ورجل القانون... ولا يتورع من نقدها كلها دون رحمة أوكلل.

تتلخص فلسفة رابليه إذاً فى بضع نقاط أهمها حبه للحياة والمعرفة ، وهى تتميز بالمرح ولا تهاجم إلا النفاق وضيق الأفق وعدم التسامح . فيا عدا هذا فرابليه يؤمن كل الإيمان بالإنسان وبطبيعته النبيلة الخيرة ، مثل ما نراه بعد ذلك فى أعهال فيلسوف القرن الثامن عشر جان جاك روسو . أما عن فن القصة عند رابليه فهو فن فريد لا مثيل له فى تاريخ الأدب الفرنسي ، فرابليه من الأدباء النادرين الذين يستطيعون تصوير الشخصية فى أقل عدد من الكلهات . هكذا يصور لنا حياة الريف وحياة الرعاة فى عصره ، كما يبين لنا فى أدق صورة حالة القحط الشديد الذى عانت منه البلاد فى فترة دقيقة من تاريخها ، ويقول مثلاً إن المنطقة كلها كانت قد توقفت عن الحياة مثل الباخرة التى قد ألقت بمرساها . كانت قد توقفت عن الحياة مثل الباخرة التى قد ألقت بمرساها . وهى صسورة فى غاية البلاغة ، كما صور لنا كذلك حوارى باريس التى يجوبها اللصوص والحراس ، وكذلك كل ما يصدر من أصوات فى معركة حربية وسط

<sup>=</sup> الموضوع ذريعة أخرى لرابليه كى يصف جميع الفئات التى تكون المجتمع الفرنسي في القرن المجتمع الفرنسي في القرن السادس عشر .

<sup>(</sup>١) رابليه Pantagruel الجزء الثاني chap. II ..

الحقول أو فى الصحراء ، وأصوات عاصفة هوجاء تؤرجح السفينة فى وسط البحر . لذلك يمكننا أن نؤكد أن رابليه يعد من أحسن كتّاب القصة فى فرنسا ، فهو يعطينا إحساساً بالحياة وبالحركة ، لأنه يمتلك أقيم وأدق أدوات تعبير لفنان أو مصوّر يرسم لوحات ناطقة بالحياة . فنحن نرى قصة رابليه المكونة من خمسة أجزاء (۱) ، مليئة بالصور الجميلة بألوانها وبحركتها ، وبالصفحات السلسة السهلة ، التي تتوالى بنفس سرعة تتابع المشاهد فى السينا الحالية ، تلك الصفحات التي تجعل من كاتبها أديباً عظيماً وساحراً جذاباً مرحاً ، تنبئ ضحكاته ونكاته عن إرادة صلبة نحو تغيير وإصلاح المجتمع الذي يعيش فيه . فالضحك هو الوسيلة الوحيدة الفعّالة التي تفيق القراء من سباتهم العميق ، وتزحزحهم بعيد عن سلبيتهم ، وتحثهم على الرؤية الواعية . هذا الضحك عنوان لتفاؤل رابليه المطلق وإيمانه العميق بالإنسان وبقيمته .

## ٢ - مدرسة الشعراء السبع La Pléiade وخلق النموذج المثالى للتعبير.

أما الجزء الثاني من القرن السادس عشر فتسود فيه فكرة البحث عن

<sup>(</sup>١) قد يكون الجزء الحامس الذى لم يظهر إلا بعد سنوات من موت رابليه لكاتب آخر أراد أن يتم كتاب رابليه . لذلك فلم يستطع النقاد تحويل الشك إلى يقين وظلوا بتساءلون عن كاتب هذا الجزء الأخير وعن اسمه .

المثال الأكمل للتعبير، تلك الفكرة التي تبشرنا بمولد الكلاسيكية في الأدب أو مبدأ الكمال والتوازن. فقد ظل الفرنسيون على تعلقهم بالقدماء اليونانيين والرومانيين، حتى إنهم اعتبروا كل ما هو قديم "Antique" مثالاً لجال التعبير والذوق الرفيع في كل الفنون، سواء في الرسم أو في النحت أو في الأدب.

وقد تكونت مدرسة الشعراء السبع ، La Pléiade لتهاجم مفهوم الشعر السائد حتى هذا الوقت وعلى الأخص لتهاجم شاعراً محظوظاً مقرباً من البلاط هو كلمان مارو Clément Marol وهو من أهم شعراء البلاغة Les Rhétoriqueurs وهور الاسم الذي كان يطلق على شعراء هذه الفترة من تاريخ الأدب الفرنسي ويعيب الشعراء السبع ، أو مدرستهم على وجه الخصوص ، على شعراء البلاغة اهتمامهم الوحيد بتجويد الشعر ، حتى إنهم أفقدوه أية معان مؤثرة . فقد كانوا يعشقون أساليب العصور الوسطى في الشعر المليء بالألغاز وبترديد قافية واحدة مملَّة في كل القصيدة ، حتى ولوكانت مكونة من نفس الكلمة ذاتها . هكذا نظم مارو على وجه المثال خطاباً شعرياً وجهه للملك مكوناً من ستة وعشرين بيتاً ، في كل منها تتردد كلمة "Rime" بكل أشكالها، مرة كفعل ومرة كاسم ومرة كصفة . . . وكانت هذه الطريقة تعتبر مثال الفن والرقة في الشعر . أما عن الموضوعات التي كانت تسود في أعمال هؤلاء الشعراء ، فهي تدور حول أحداث واقعية قد تكون تافهة مثل حادث سرقة . أو طلب معونة مالية جديدة من ولى نعمة الشاعر . . . وهكذا . . . ولو أننا لا يمكننا أن نغفل جال بعض هذه القصائد ، وعلى الأخص بعض قصائد مارو ، فإننا نقدر ما جاءت به المدرسة من أفكار جديدة ، سمت بالشعر والشعراء إلى الطبقات العليا . فقد أدخل الشعراء السبع تلك المواضيع التي ستصبغ الشعر الفرنسي بالرومانسية ، والتي سترتفع به إلى ما وصل إليه بعد ذلك . فقد تحول غالبية الشعراء إلى طرق موضوعات أجل وأسمى . فبدلاً من أن يتغنوا مثلاً بكرم الملوك والأمراء ، أصبحوا يتغنون بالعواطف النبيلة ، مثل الإعجاب بمظاهر الطبيعة الجلابة ، أو الحب ، أو عبادة الله في مخلوقاته كما علمتهم مبادئ البلاتونية الجديدة . ثم أدخلوا أو عبادة الله في مخلوقاته كما علمتهم مبادئ البلاتونية الجديدة . ثم أدخلوا مادة جديدة تبين عمق أفكارهم ، ألا وهي قصر الحياة وكر الأيام والحنوف من الموت ، فأدخلوا بذلك في الشعر قيماً فلسفية عميقة أعطت له مقاماً أسمى وأنبل .

ومن ناحية أخرى ، فهذا التحول منطق فعلاً ، بعد أن ساد منذ بدء القرن السادس عشر روح التعطش للعلم ، وبعد أن تبحّر الفلاسفة والمفكرون في كتابات القدماء مثل أرسطو وعلى الأخص أفلاطون ، الذي لاقت أفكاره إقبال الكتاب جميعاً ، وعلى الأخص الشعراء وهم يتكلمون عن الحب الذي تأثرت به فلسفة أفلاطون ، والذي تغنى به الشعراء الإيطاليون قبل الشعراء الفرنسيين .

في أواسط القرن السادس عشر ظهر الحاس والانطلاق في مجال

الشعر، تلك السمات التي صبغت الأدب في عهد الملك هنرى الثانى ، ابن الملك فرنسوا الأول ، بين سنة ١٥٤٧ وسنة ١٥٥٩ (والتي نجدها في أحسن صورة في أيام الصراع الرومانسي مع هوجو Hugo ولا مارتين المحسن مورة في أيام الصراع الرومانسي مع هوجو Lamartine وموسيه Musset, والله القرن التاسع عشرى وإذا كان الملك هنرى الثانى مختلفاً عن أبيه من حيث تعلق الأخير بالفنون والآداب فإننا نرى أن أخت هنرى الثانى الأميرة مارجريت دى فرانس والآداب فإننا نرى أن أخت هنرى الثانى الأميرة مارجريت دى فرانس المحلود المحلود وجته الملكة كاترين دى ميديس الحجال ، وعلى الأخص الملكة كاترين التي نشأت في مدينة النهضة الإيطالية Medicis . . وقد طالب الجمهور الفرنسي المتأثر بجو البلاط من الشعراء الجدد التكيف بهذا الجو وتجديد الشعر بحيث يعيد إلى أذهانهم ، هذا الجال والعمق والتأثر الموجود عند الشاعر بتراك وكورة من الشعراء الإيطاليين .

لذلك بدأت مدرسة الشعراء السبع بث هذه الروح في شعرائها ، لمحاولة رفعهم إلى مصاف الملوك والقادة الذين يمكنهم التأثير والضغط على الشعوب (١) . فالشاعر في نظر هذه المدرسة مبعوث العناية الإلهية في

<sup>(</sup>١) لذلك سمح الشاعر دوبليه Du Bellay لنفسه أن يُكتب ما أسماه (حديث شامل الملك، "Ample discours au roi" في سنة ١٥٦٧ بيّن له فيه ما يجب أن يؤمن به الحاكم الذي يتوق إلى نشر الوفاق والتسامح في بلده – لذلك فقد طالبه بتخفيض الضرائب على =

الأرض ، وهو في نفس الوقت النبي المختار الذي يربط الله بمخلوقاته . يبعدنا هذا المنطلق عن شاعر البلاغة الذي يظن أن مهمته تتلخص في تسلية وربما إضحاك الجمهور . أما وفقاً لنظرية هذه المدرسة الجديدة فإن مهمة الشاعر ليست في تسلية القارئ فحسب ، وإنما هي في هزّ مشاعر القراء والسمو بهم إلى أعلى درجات الكمال. فالحب هو الذي يقود الإنسان للأعمال الجليلة ، وهو الذي يحثه على الفضيلة والشجاعة ، بل أكثر من ذلك ، فهو الذي يلهم الشاعر ويعطيه ذلك الحافز الفعّال الذي يستحوذ على الإنسان ويحرجه من سجن المجتمع ، ويدفعه للتطلع إلى الجهال ، ومن ثم إلى الخالق الجبار . هذه العاطفة الجليلة قد ظهرت وتجلت في الأدب بهذه الصورة الرائعة منذ صدور قصة تربستان وابزوه حيث يصمد حبهما بالرغم من كل العوائق التي يضعها لها المجتمع والتقاليد السائدة. وبالرغم من رفض تلك المدرسة الجديدة لكل ما يتعلق بالعصور الوسطى ، فقد أبقت على ضرورة تمجيد الحب وتأليه · المرأة . ومن ناحية أخرى إذا كانت قصة تريستان وابزوه قد انتهت ـ تموتهها ، فالشعراء – وقد تحققوا من حتمية الموت الذي لا يقهر – قد ـ جمعوا بين الحب والموت ، أي بين ما يحلق بالإنسان إلى الآفاق السهاوية وبين المصير المحتوم الذي لا مناص منه.

<sup>=</sup> المزارعين وبإعانة رجال الكنيسه والفقراء وكذلك الشعراء المساكين . كما.كتب رونسار قصيدة · عن واجبات الملك وأخرى أسماها «شكوى فرنسا» وغيرها .

وقد أخذ الشعر في هذه الفترة طابعاً مميزاً جديداً ، فهو يتسم بطابع المثالية والخيالية معا اللذين يميزان طبقة الارستقراطية وحدها، ولا يفهمها بالتالى الشعب الجاهل الذي لا يهتم إلا بالماديات. لذلك فإن الشعر – وهو موجه لرجل البلاط الفرنسي وللأمراء والنبلاء وحدهم – قد اكتسب هو الآخر نفس طابع الإرستقراطية . وإذا كانت القصائد قديماً تتلي أو تغني في الموالد وفي الأسواق ، فمع انتشار الطباعة أصبحت القصائد تكتب لتقرأ ، واهتم لذلك الشاعر بصياغتها صياغة جميلة وأرهق نفسه في البحث عن الكلمة اللائقة والقافية السهلة والإيقاع المحبب للأذن . هكذا أحيا الشعراء تلك القصائد التي أطلق عليها النقاد اسم القصائد الغنائية Poesie lyrique أي التي كان الشاعر أصلاً يغنيها بمصاحبة قيثارته – والتي كانت تتميز بإيقاع جميل وبمعان سامية ، واضمحلت في نفس الوقت القصائد الملحمية أوالشعر القصصي Poésie épique رولو أن رونسار كتب ملحمة شعرية وطنية أسماها La Franciade ، أرادها في أهمية الإلياذة L'Iliade ولكنها لم تنجح للأسف) وكذلك فقد قلّت ألقصائد الرمزية Poésie allégorique حيث تكون الزهرة مثلاً رمزاً للحبيبة الغالية فبهذه الصورة اهتم شعراء هذه المدرسة بكتابة الشعر مضموناً وشكلاً وأعطونا أجمل القصائد الفرنسية التي ما زالت تهزّ مشاعرنا حتى الآن . تكونت مدرسة الشعراء السبع في منتصف القرن السادس عشر،

وأهم مؤسسها هما بير رونسار Pierre Ronsard ، ويواقيم دى بولليه Joachim du Bellay ومع أن أولها هو الذى نال أكبر قسط من الشهرة في حياته فلم يكن شعر دى بولليه أقل من شعر رونسار مستوى وجالاً: Ponthus de Tyard ، وهم أما بقية الشعراء السبع فهم يونتوس دى نيار Belleau ، وهم باييف Baif ، بلتير Peletier وبالو Belleau وجوديل Bodelle ، وهم أقل من المؤسسين الاثنين رونسار ودى بولليه شهرة ، سواء في حياتهم أو بعد مماتهم ، وحتى الآن ، فهم لا يُذكروا إلا أنهم ضمن هذه الجاعة المشهورة .

أما رونسار ، وهو الذي يجسد بالفعل رجل البلاط الأمثل على حسب كاستليون ، فقد عاش في بلاط الملك هنرى الثاني ، ثم فرنسوا الثاني ثم شارل التاسع ، واكتسب خبرةً كبيرةً في الحياة وفي معاملة الناس ، حتى إنه نال باعتراف الجميع لقب «أمير الشعراء» الناس ، حتى إنه نال باعتراف الجميع لقب «أمير الشعراء» ونوابغه ، كان ضعيفاً من الناحية الصحية وقد أصيب في شبابه بعاهة أفقدته السمع تدريجاً ، وحرمته من مهنة الفروسية ومن مهنة الكهنوت (١) ، وجعلته يرنع في أحضان الفن ويحلم بأكاليل المجد الخضراء "Le vert laurier" وقد نال رونسار هو وصديق عمره دى بولليه المختراء "Le vert laurier" وقد نال رونسار هو وصديق عمره دى بولليه

<sup>(1)</sup> مع أن رونسار لم يكن يوماً رجل كنيسة إلا أنه كان بستفيد من دخل كنسى. لذلك فإن ولاءه كان مضموناً طول الوقت للكنيسة ورجالها .

وصديقها باييف قسطاً وافراً من التربية الجديدة التي ينادى بها مذهب الإحياء تحت إشراف العلاّمة دورا Dorat الذي لقنهم اللغة والآداب اليونانية وأسرار وأساطير قدماءاليونانيين La mythologiegrecque التي تسود شخصياتها من الآلهة وأنصاف الآلهة في آداب العالم حتى الآن ، مثل أوديب وفينوس وجوبيترو مينرفا وغيرهم . لذلك فيمكننا أن نعذر رونسار ودى بولليه لما بهرهما من أساطير الأقدمين في فترة حياتهما الأولى . ولكن مع ممارستهما للشعر اكتشفا أن أهم ما قد يصل بهما إلى المجد ليس هو تشبثها بتلك الشخصيات والصور القديمة بل هو تمسكها بالبساطة التي تجذب القارئ وتخلب لبه . هكذا أعجب الجميع بدواوين رونسار التي أعيد طبعها أكثر من مرة حتى سنة ١٥٦٠ عندما طبعت تحت إشراف رونسار نفسه . وتقسم قصائد رونسار إلى أربعة أجزاء أهمها الديوان الذي يتغنى فيه الشاعر بالنساء اللاني أحبهن في حياته في حياته ، وهما ماري وهيلين وغيرهما ، وهي القصائد التي خلدت رونسار حتى الآن والتي كانت السبب المباشر في حث الرومانسيين على ترديد أفكاره وعلى تحويل الشعر إلى ما انتهى إليه فى ذلك الحين. إن قصائد الحب هذه هي التي خلدت رونسار واسترعت انتباه وإعجاب النقاد حتى الآن ، وهي تدور حول غرامياته ، وهو يبث فيها نجواه لحبيبته التي يشبهها بالوردة الجميلة الخلابة ، ولكنه يحذرها من أن تذبل وتموت مثل هذه الوردة ، ويحثها إذاً على التمتع بالحياة والحب قبل فوات الأوان .

هذه على سبيل المثال قصيدة تُعدّ من أجمل ماكتب رونسار والتي يمكننا لو أردنا أن نلحنها ونغنيها فعلاً (١) كما لحّن المغنى الفرنسي الشهير الآن إيف مونتان Yves Montand

قصيدة أخرى لرونسار عنوانها (۲) Quand vous serez bien vieille أما القصيدة التي اخترناها هنا (۳) Mignonne, allons voir si la rose فهي تقول .

«یا صغیرتی ، هیا نری الوردة . . .

التي أبانت هذا الصباح ، تحت الشمس رداءها الأحمر.

هل أسقطت هذا المساء

طّياتً فستانِها الأرجواني .

ولونَها صِنَوبَشُرتكِ الجميلة ؟

واحسرتاه! انظرى! في هذا الوقتِ القصير.

يا صغيرتي ، قد ألقت الوردة على الترابِ.

وا أسفاه ! كلَّ جالِها .

يا للطبيعة القاسية!

<sup>(</sup>١) قد لحنت بالفعل هذه القصيدة في حياة رونسار وكانت ترددها كل الشفاه في داخل البلاط الملكي .

Sonnets pour Hélène, livre II. . رونسار (۲)

<sup>(</sup>٣) رونسار . .Odes ا

آه لتلك الوردة الجميلة التي لا تعيش. الله بين صباح ومساء. صدقيني إذاً يا صغيرتي ، أنت في زَهرة العمر. أنت في زَهرة العمر. وفي خُضرته المتجددة ، اقطني شبابك قبل أن يأتي عليه العمر. كما قضى على الوردة الناضرة . » .

هكذا نرى هنا صدى فلسفة العصر ، التى تطلب من الإنسان الممتع بالحياة والتعلق بها ، والشعراء فى هذا المجال يرددون أقوال المفكرين والفلاسفة الذين أشاروا إلى حتمية الموت . لذلك يصطبغ شعر تلك الفترة لا بالحزن والكآبة ، ولكن بشعور يغلب عليه الرضا والحضوع وحتى بعض العذوبة أيضاً . وبما أن الشاعر هو النبى المختار فهو دائم دوام شعره الذى سيتغنى به العالم دائماً أبداً . وقد أدّى ذلك إلى أن يظهر فى الشعر أحياناً استعلاء الشاعر وترفعه وكبرياؤه لدرجة قد تثير القارئ الآن .

وإذا كان شبح الموت هائماً فى قصائد هذه المدرسة ، فتلك الصورة ليست بغيضة ومتشائمة بتاتاً ، فالموت ، على حسب الفلسفة الأفلاطونية الجديدة ، ما هو إلا الطريق إلى الله عزّ وجلّ . لذلك فنحن لا نعجب إذا قرأنا هذه القصيدة الجميلة التي صوّر لنا فيها الشاعر دى بولليه كل

معتقداته ، والتي يظهر لنا فيها الموت وكأنه غاية الإنسان التي يسعى إليها . عنوان هذه القصيدة هو : L'Idée أي الفكرة أو على الأصح الصورة أو الرمز .

وهو يقول فيها:

« لو أن عُمرنا ليسَ إلا نهاراً واحداً بالنسبةِ للخلود ، لو أن السنةَ التي تدورُ تذهبُ بأيامنا دونَ رجعة ،

لو أن الإنسانَ مصيرُهُ الفناء . . .

يا أيتها الروحُ الحبيسة ، فيم الفكرُ إذاً ؟

لِمَ تفضلين ظلمة العَيْشِ.

وَأَنِت تَمتلكين أَجنحَةً .

تقودُك، لوأردتِ، إلى بلادِ النورِ؟

هناك الخيرُ الذي تصبو إليه كلُ نفس . . .

هناك الراحةُ التي نتوق إليها . . .

هناك الحبُّ والهناء.

هناك ، يا أيتها الروح ، ستحلقين إلى العلا ،

وستلتقين بالله .

الذي أعشَقُ هنا صورته . . . » .

<sup>(</sup>۱) دى بولليه ، Sonnets, 113.

أليس في هذا الشعر مزيجاً من فلسفة الإغريق القدماء ومن روح الديانة المسحية ؟

هذا ومن ناحية أخرى ، فن أهم ما أنجزته مدرسة الشعراء السبع ، هو خلق روح الوطنية والقومية فى هذه الفترة . فلم تكن قد حدثت بعد تلك التفرقة بين الجنسيات المختلفة ، إذ أن اللغة السائدة التى كانت تربط بين جميع بلاد غرب أوربا ، هى اللغة اللاتينية الموحدة ، كما أن تاريخ المنطقة كلها فى نفس هذا الوقت كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً . ولكن فى القرن السادس عشر بدأ بالفعل الهييز بين كل بلد وآخر ، ونشأت القوميات المختلفة ، واهتم الناس بالتالى بالبلد الوحيد الذى ولدوا وترعرعوا فيه ، كما اهتموا بتشجيع المخاطبة والتداول وحتى الكتابة باللغة القومية – إن لم تكن باللغة الإقليمية . هكذا أثار الفلاسفة والكتاب الفرنسيون حب الناس لفرنسا وتعلقهم بها ، وتبنى الشعراء أيضاً هذه الظاهرة ووضعوا نصب أعينهم التغنى ببلادهم الجميلة وتمجيد لغتهم الفرنسية الناشئة كذلك .

وإذكان دى بولليه هو صاحب الكتاب الوحيد الذى أورد به القواعد والأسس المتعلقة باللغة الفرنسية والشعر، والتي كان يرى أن يلتزم بها أهل الأدب والشعر، فلا عجب إذاً أن يكون هو أيضاً صاحب النشيد الذى قد يعتبره الفرنسيون في مقام نشيدهم الوطني للشيد الذى هذا النشيد أو هذه القصيدة، يقول دى بولليه في

مطلعها: . . . France, mère des arts (۱) وقد كتبها الشاعر وهو يبكى فراق بلده من منفاه ، إيطاليا . وهو يقول فيها :

«فرنسا ، يا أمَّ الفنون والحروبِ والشرائع ، ما أكتر ما أرضعتني من ثَدْيك .

غير أنى الآن ، مثل الحَمَلُ الذي يناجي أمَّه ،

أملاً أجواءَ الكهوفِ والغاباتِ باسمِك.

وإذاكنتِ يوماً قد حَنَوْتِ على ، فَلِمَ لا تجيبينني الآن أيتها القاسية ، فرنسا ، يا فرنسا ، ردِّى على صرخاتي الباكية .

إنى لا أسمع إلا صَدَى صوتى الحزين.

أهيم في السهول بين الذئاب الكاسرة . .

· وأحسَّ قدومَ البردِ الذي أخافه .

وا أسفاه ! إن الآخرينَ في قطيعِك لا تنقصُهم المراعي ولا يخافون الذثابَ والرياحَ والصقيع ،

هذا كله برغم أنى لم ألُّ يوماً أسوأ من فيهم! ».

كذلك يتجلى حب الشعراء لبلدهم فرنسا فى حَبهم للطبيعة الفرنسية وفى وصفهم لمقاطعاتهم الجميلة وللبلدان التى عاشوا فيها . لذلك فنحن نجد عندهم أول قصائد فرنسية تتغنى بجال الطبيعة ، وتصف عناصرها باهتمام وإعجاب وحب .

Regrets, IX. ، بولليه (١) دى بولليه

وهكذا لم يكف رونسار Ronsard عن تصوير وتخليد مقاطعته Vendôme التي تأكد فيها من اتصاله لأول مرة بآلهة الشعر les Muses بين الحقول الجميلة ووسط خضرتها اليانعة . وقد تغنى أيضاً بطيور تلك المقاطعة جميعها ، وأهدى إلى الحطّاب قصيدة من الشعر تتسم بالرقة والجال الرصين يدينه فيها لعدوانه على حياة الطبيعة بقطع أشجارها الغالية ، التي يشبهها رونسار بآلهة تعيش وتتألم وتجرح وتموت . وتعد قصائد رونسار ودى بولليه هذه صحوة للفرنسيين أمام الطبيعة التي لم يكونوا قد استمتعوا بجالها حتى هذه الفترة ، والتي سوف يمجدها بعد ذلك الكاتب الفرنسي الشهير جان جاك روسو في القرن الثامن عشر عندما يصف مشاعره المتباينة التي تشاركه فيها تلك الطبيعة الحنون ، فإذا كان سعيداً ،كانت الأشجار والزهور في بهاء وفرح ، أما إذا كان تعسا لبعده عن حبيبته ، فالسماء تبكى وتنوح . . . وكانت هذه بشائر الرومانسية التي ستسود بعد حوالي ثلاثة قرون من موت رونسارودي بولليه وبعد حوالي خمسين عاماً من موت عاشق الطبيعة روسو .

ونحن نجد أهم مبادئ مدرسة الشعراء السبع وأفسكارها في وثيقة خطيسيرة كتبها دى بولليه وأسسساها Dèfense et illustration de la langue française أى حماية وإشهار اللغة الفرنسية ، يدافع فيها دى بولليه عن تلك اللغة التى ظلت لفترة طويلة تعتبر لغة عامية لا يسمح للكتاب بمارستها في أى موضوع

جاد أو خطير ، وهو يدافع عنها ضد كل من يتهمها بالفقر بالنسبة للغة اللاتينية الغنية بالمترادفات .

لذلك فيهتم دى بولليه بإثراء اللغة الفرنسية وذلك بمارستها أولاً ، إذ أنه يؤمن بأن ممارسة أية لغة تغنيها كثيراً وخصوصاً لوكان ذلك بمعرفة فنيين متخصصين . وفي سبيل إثراء اللغة ، تقترح المدرسة نقاطاً كثيرة ، منها صقل الكلمات الموجودة فعلاً في اللغة واستعارة بعض التعبيرات من اللهجات الريفية ، (إذ أنها تعدّ من أخوات اللغة الفرنسية مادامت منبثقة من نفس اللغة الأم ألا وهي اللاتينية) وكذلك استعارة بضعة كلمات فنية من مجال الحرفيين والصناع ، فتلك الكلمات يمكنها أن تعتبر ، لو استعملت ، بمثابة الكناية أو الاستعارة . فضلاً عن ذلك فيمكن للفرنسيين إنشاء كلمات جديدة مصقولة على غرار الكلمات التي قبلتها الآذان الفرنسية ، وكلمات مركبة أيضاً من صفة واسم أو من صفتين مثل l'étédonne-vin ، أو من فعل ومفعول به مثل l'étédonne-vin أو Mouton porte-laine ... إلخ (١) وكذلك كلمات مشتقة من اللغتين اللاتينية واليونانية . ولكن في نفس هذا الوقت الذي تطالب فيه المدرسة بخلق مفردات وتعبيرات جديدة ، فإن رونسار ودى بولليه يحذران الجميع من الإفراط في هذا التجديد وهم يطالبون الفرنسيين بالاحتراس

<sup>(</sup>١) تتصرف مدرسة الشعراء السبع فى اللغة مثلما فعل رابليه عندما اشتق كلمات جديدة كثيرة أدخلها فى اللغة التي كتب بها روايته جرجا نتوا وبانتا جرويل.

والتعقل في هذا المجال الخطير الحساس.

ونظراً لماكان يلاقيه المفكرون من اضطهاد وقسوة في ذلك الوقت بعكس الشعراء الذين كانوا ينعمون بقرب البلاط السامي ، فقد تحمل هؤلاء الشعراء مهمة تنوير الملك ونبلائه بمشاكل العصر وتحدياته. وهكذا فقد خاض هؤلاء الشعراء مختلف المواضيع ، سياسية كانت أم اجتماعية ، حتى موضوع التسامح الديني والبعد عن التعصب الأحمق والأعمى . لذلك نجد بينهم شعراء كاثوليك مثل رونسار ودى بولليه وشعراء بروتستانت تغنوا في نفس الوقت بالوطن الأم الذي يتمزّق من الألم وسط تلك الحروب والصراعات العقائدية والهمجية المطلقة ذروتها ليلة ٢٤ أغسطس سنة ١٥٧٢ حين قام المسيحيون بقتل مواطنيهم البروتستانت في مخادعهم ولم ينجح من المذبحة . --(Massacre de la Saint-Barthelemy) إلا من قبل الرجموع عن مذهبه واعتباق البكاثوليكية مثل الأمير هنري دي نافار Prince Henri de Navarre الذي أصبح فيا بعد الملك هنرى الرابع ا ملك فرنسا من ۱۵۸۹ وحتى ١٦١٠ ، والبرنس دى كوندى Prince de Conde . أما الآخرون فقد اضطروا للهروب من فرنسا واللجوءُ إلى إنجِلترا وهولندا وغيرهما .

ونحن نجد صدى لهذه الصراعات الخطيرة في قضائد الشعراء وعلى

الأخص عند أجربيا دوينيبه Agrippa d'Aubigné الشاعر البروتستانتي ، الذي عرف كيف يبكى الفرنسيين ويشعرهم بالخزى من تلك الأعال الهمجية الوحشية . فني قصيدته الشهيرة «فرنسا أيتها الأم الثكلي الأعال الهمجية الوحشية . فني قصيدته الشهيرة «فرنسا بفعل الثكلي الله المحافظ المحافظ المحافظ المتخاصمين ، وصورها بأم ترضع طفليها ولكنها يتنازعان على أبنائها المتخاصمين ، وصورها بأم ترضع طفليها ولكنها يتنازعان على لبنها حتى يدميانها فلا يسعها هي بعد ذلك إلا إرضاعها من دمها بعد أن نضب لبنها الذي خالطته الدماء .

### ٣ - الثلث الأخير من القرن السادس عشر:

تبدأ تلك الفترة الدقيقة بوثيقة الفيلسوف Montaigne مونتيني التي يبين فيها مدى إيمانه بالإنسان وحبه العظيم للحياة ، وفيها يجهر بحاس قائلاً في إحدى صفحات كتابه «التجارب» أو «المحاولات» Les Essais " وأما أنا فإنى أحب الحياة " (۲) — (۲) (۲) (اأما أنا فإنى أحب الحياة " (۲) (۲) (المحاولات) (المحاولات) والمحاولات " Quant à moi, j'aime la vie."

يؤكد مونتيني بهذا الشعار إيمانه بجوهر فلسفة الإحيائيين les Humanistes, وعقائدهم التي تخلص في أن الدنيا لم تخلق إلا من أجل الإنسان وحده ولتهيئة السعادة والرفاهية له، وهذا هو مدلول

Miseres, I. (v. 97--130). اجربيا دوبينييه (١)

Les Essais, III, XIII. بونتيني (٢)

عقيدة الفيلسوف الإحيائى التي يؤمن بها ولا يكفّ عن التعبير عنها في كل مناسبة .

وبالرغم من ذلك الشعار الذي يدين به مونتيى Montaigne في يولى ظهره أحياناً للمفكرين الذين سبقوه في هذا المضهار ، ويتشكك في كل ما وصلوا إليه من حيث تقديرهم العظيم للإنسان ولقدراته التي يظنونها خارقة . فقد اكتشف مونتيني أن تحرير الإنسان من كل قيد أو قهر قد يؤدى به إلى استعباد من نوع آخر ، وهو الاستعباد الفكرى . وهو يفرق أيضاً بين مجرد تحصيل عناصر المعرفة وبين التطبيق العقلي لها ، ذلك أن العقل هو الأداة التي تتبلور بها الأفكار المجردة إلى الواقع الملموس والنتائج الإيجابية ، ويقنع مونتيني في هذا الصدد بألا يتجاوز العقل العقل القدرات المتواضعة للطبيعة الإنسانية .

ويرى مونتينى أن الدروس التى يأخذها الإنسان مصدرها الحياة نفسها والأحداث التى تعترضها ، وليست الكتب والأبحاث . فهو يوصى قراءه النبلاء ورجال البلاط بالتأمل والملاحظة والتجربة ، أكثر مما يوصيهم بالقراءة التى لن تفيدهم بقدر ما يكتسبون من خبرة ومعرفة من الحياة نفسها ومن التنقل والأسفار . فالسفر هو الفرصة الوحيدة التى تسنح للإنسان لمقارنة أحواله بأحوال الآخرين ، وكذلك بمقارنة القوانين والعادات والمعتقدات السائدة في مختلف أنحاء العالم .

وإذكانت موجة الأسفار الكثيرة التي سادت في أوائل القرن ، قد

ساعدت على إيجاد نتائج مفيدة ، استخلص منها الفلاسفة وحدة الفكر فى كل بقاع الأرض ، فإن مونتيني ، الذى كان مولعاً بالسفر والتنقل مثلهم ، لم يصل إلى مثل هذه النتائج ، بل إنه على العكس قد استظهر من ملاحظاته أنه ليس من الصواب أن نحكم على أى إنسان أو أية ظاهرة بأى حكم ، لأن كل هذا نسى بحت ولا يتعلق إلا بأشياء غامضة مبهمة ؛ فما يمكن أن يعد حقيقة يقينية هنا ، قد يكون خطأ جسيماً هناك . ويؤكد مونتيني أنه لم يعد هناك مجال للجزم بأية حقيقة كانت أو لتفضيل فلسفة على الأخرى . فكلها خاطئة . رهن الخيال لأنها نتاج عقلية الإنسان المتغيرة . هكذا ابتدع مونتيني قلادة رسم عليها ميزاناً تعادلت كفتاه اللتان ترمزان لكل الفلسفات التي ظهرت حتى ذلك الوقت ، وتساوت جميعها في أنها لم تؤد بالإنسان إلى الكشف عن الحقيقة المطلقة التي يبحث عنها . وقد أفني مونتيني حياته بحثاً عن تلك الحقيقة التي كان يحلم بها والتي ظن أنه ، إن لم يجدها في أفكار الفلاسفة وفي كتاباتهم ، فهو واجدها – لا محالة – في داخله وفي أعماق نفسه . لذلك يرى مونتيني أن الحكيم هو من يدرس خبايا نفسه التي لابد ستهديه للحقيقة الصعبة المنال. وإذا كان مونتيني كبقية فلاسفة عصر النهضة ، مولعاً بقراءة كتابات القدماء ، فلم يكن ذلك مرده حبه للعلم مثل رابليه أو غيره من المتحمسين ، وإنما لأنه من الجائز أن تساعده هذه القراءات في تلك المهمة التي أخذ على عاتقه أن يكرس حياته من أجلها

ألا وهي الكشف عن تلك النفس الدفينة الحفية .

وقد لا تتنافى هذه الأفكار مع فلسفة الإحيائيين العالم الإنسان ، فونتينى لم ينس الإنسان ، لل إنه على العكس قد أقام منه حكماً متسلطاً على العالم . ولكن فلسفته تختلف عن فلسفة الـ Humanistes في أنها تتمركز حول نفس وروح هذا الإنسان برؤية أعمق وأدق . فالذي يهمه في هذا الكائن هو خبايا نفسه وخوالجه ، فالنموذج الصغير – Microcosme – (الإنسان) ، هو بذات تركيب الهموذج الكبير – Macrocosme (العالم) ، ولذلك فإننا إذا ما تبينا دقائق ما في هذا الهموذج الصغير ، لكشفنا عن خبايا العالم الغامضة .

ومن خلال كتاب مونتيني الوحيد Les Essais الذي ظل يكتبه سنوات طوالا نرى نتاج تفكيره في هذا المجال . ونحن لا نجد في تلك الصفحات ما يخرج عن نطاق شخصية المؤلف نفسه ، فهو يؤمن بأن الفرد ، أيًّا كان ، صورة للإنسانية جمعاء أو مرآة تعكس البشرية كلها . وهو يقول في مقدمته إنه هو وحده موضوع أبحاثه ، وإن القارئ لن يجد فيها أية شخصية أخرى أو أية اهتامات تخرج عن نطاق مونتيني نفسه . هكذا ابتدع كاتب « Essais « أنا » أو «الذات » في الأدب ، تلك الشخصية التي سوف يرفضها بعده الفيلسوف الفرنسي باسكال الشخصية التي سوف يرفضها بعده الفيلسوف الفرنسي باسكال قرن من أي كتاب طوال قرن من

الزمان حتى تعود فتطفو ثانية مع جان جاك روسو فى منتضف القرن الثامن عشر. ونحن نجد صدًى لهذا التغيير فى تلك الجملة التى قالها الثامن عشر. ونحن نجد صدًى لهذا التغيير فى تلك الجملة التى قالها باسكال (١) Pascal فى أوائل القرن السابع عشر مقيماً بها فلسفة مونتينى وهى «تلك الخطة الحمقاء التى جعلت مونتينى لا يهتم إلا بوصف نفسه . . » والتى ظلت تتردد عن مونتينى خلال قرنين من الزمان حتى أنصفه فولتير Voltaire فى القرن الثامن عشر بقوله : «تلك الخطة الساحرة التى جعلته لا يصف إلا نفسه ، وبهذه الطريقة الساذجة وصف لنا الطبيعة الإنسانية كلها».

"Le charmant projet qu'il aveu de se peindre naivement, comme il a fait. Car il a peint la nature humaine." Voltaire

هذا هو إذاً نتاج تفكير مونتيني طوال حياته ، وتلك هي خلاصة أفكاره وتأملاته في برجه العاجي الذي كان ينفرد فيه بنفسه ساعات طوالا . هكذا نرى أن مونتيني قد تجاوز بالفعل زمانه – الذي كان لا يهفو إلا إلى جمع المعلومات ، وذلك بحثه القراء على أن يعكفوا على ذات نفوسهم وأن ينكبوا على دراستها حتى يمكنهم أن يطوروها وفق إرادتهم لا وفق معلومات حصلوها هشة واهية .

لم يصل مونتيني إلى هذه النتيجة مرة واحدة ، بل تخبط كثيراً وسط . الفلسفات السائدة المعروفة كلها . ويمكننا أن نميز في حياته أربع مراحل

<sup>&</sup>quot;Le sot projet que Montaigne a de se peindre." Pascal. (1)

لتفكيره ولفلسفته التي آل إليها في أواخر حياته .

فكتاباته أو «تجاربه Les Essais كما أسماها هو ، تصور لنا تلك المراحل أحسن تصوير فقد بدأ حياته فعلا كمسيحي متعلق بدينه وبعقيدته ، لذلك فقد قرر أن يكرس سنوات طوالا من حياته لترجمة كتاب لاتيني لفيلسوف وطبيب إسباني ريمون سيبون، Raymond Sebond من القرن الخامس عشر، بهدف إرضاء والده المسيحي المتعصب وليحاول أن يفند حجج المتشككين من وجود الخالق الجبار. أخذ مونتيني على عاتقه تقديم وتبسيط أفكار هذا الفيلسوف الإسباني لتوضيحها للفرنسيين الذين قد يملون قراءة هذا الكتاب العويص أو ينفرون منه لصعوبته ولمشقة تتبع البراهين التي يقدمها الكاتب الإسباني . هكذا قدم مونتيني في حوالي مائتين من الصفحات ضمن كتابه Les Essais ، هذا المؤلف اللاتيني المكون من ألف صفحة ، بعد أن صقله وضمنه الكثير من انطباعاته ومعتقداته الشخصية ، وكل ما تعلمه من صديق عمره الوفي La Boetie لابويسي (١) الذي خطفه الموت بعد أن قضى حياة مثالية ومات ميتة المؤمن الورع.

وهكذا ، بعد تلك الفترة المؤمنة ، اعتنق مونتيني ، وبفضل صديقه هذا ، مذهب «زينون» — "SToicisme" ، وهو مذهب متطرف ينادي

 <sup>(</sup>١) وقد ظلت تضرب بصداقة مونتيني ولا بويسي الأمثال لمدة طويلة لعمق عواطفها ولتعلقها الشديد بعضها ببعض.

بتغلب الإنسان على مصيره المحتوم وهذا ليس بمجرد الاستسلام والرضا وإنما بالثبات وبرباطة الجأش، فالعقل البشرى يمكنه أن يسيطر على الآلام وأحكام القدر. لذلك كان شعار مونتيني، منذ هذا الوقت، وهو نفس شعار أتباع زينون وهو أن واجب الفيلسوف الأول هو أن يتعلم كيف يموت، فهذا يكسبه صلابة وحزماً ورباطة جأش أمام أحداث الزمن ومصاعبه.

يطالب إذاً مونتيني بهذه الفلسفة أن يرتفع الإنسان إلى مصاف الآلهة التي تسمو عن كل آلام البشرية وعذابها . تلك الأفكار هي التي ستعطى فيا بعد للكاتب المسرحي الفرنسي الشهير كورنيي — Corneille في أوائل القرن السابع عشر ، طابع العظمة والكبرياء والكرامة الذي اشتهر به في مسرحياته الحالدة والتي يظهر فيها البطل والبطلة كمثال للشجاعة والحزم .

يمر بعد ذلك مونتيني بفترة تشكك فى كل شيء تصورها تلك القلادة التي سبق أن تكلمنا عنها ، والتي تبين مونتيني كرجل يرفض كل ما سبق أن أكده الفلاسفة السابقون .

ولكن هذا التشكك لا يصبغ مونتيني بصبغة السلبية ، فهو يخرج من هذه الأزمة وكله أمل في ممارسة الحكمة بأجل معانيها ، تلك الحكمة التي أمكنه أن يستخلصها من الحكم الشعبية الساذجة والصادقة في آن واحد ، ثم من المذهب الأبيقوري — Doctrine d'Epicure الذي ينصح

بالاستمتاع بالحياة وحبها المطلق (مثل رابليه ورونسار وغيرهما) ، وحتى من مذاهب الوثنيين والملحدين . فكل ما يطلبه مونتيني هو أن يصل بعقله إلى فلسفة متواضعة ، لا تقود الإنسان إلى الكمال ولا تطلب منه المستحيل، بل تجعل منه حكيماً، راسخ العقل، يعرف قيمة الأشياء الجقيقية ، وتحثه على التسامح والكرم والفضيلة . لذلك يقول مونتيني إنه من الجنون أن نطالب الإنسان بالرقى إلى مصاف الملائكة ، فن يتطلع إلى مثل هذه الدرجة من الكمال التي لا تتفق وطبيعة الإنسان الحقيقية وضعفه فطريقه حتمأ إلى النقيض وهو الانحدار إلى مصاف التخلف والحيوانية (١) . ويشبه مونتيني ذلك بطموح من يُريد أن يتسلق الجبال الشاهقة الوعرة ، فيسقط منها محطماً وتنتهي بهذا كل تطلعاته وآماله . تلك هي إذاً المراحل التي مرّبها مونتيني من حيث تعلقه بالدين المسيحي ومحاولته تبسيط أفكار سيبون Sebond الإسباني في هذا الخصوص ، والتي كانت تهدف إلى إثبات وجود الله استناداً على أدلة قوامها أساساً العقل البشرى . غير أن مونتيني ، وفى خضم ذلك كله ، وجد نفسه تلقائياً يرفض فكرة سيبون القائمة على أن العقل البشري هو وحده الذي يهيئ السبيل إلى الإيمان ، ذلك أن مونتيني لم يؤمن مثل

الفكرة التي قدمها الفيلسوف باسكال في القرن السابع عشر عندما "L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire: قال المعاونة التي قدمها الفكرة التي قدمها ال

سيبون أبداً بأن العلم والعقل هما وحدهما طريق السعادة والإيمان ، لأنهها لا يمثلان حقيقة مطلقة ولا يكرسان يقيناً كاملاً .

ومن ثم ، يرى مونتينى أن العقل خداع وأن الحواس تضللنا معظم الوقت ، وأن الإيمان لا ترسخ دعامته إلا بالقلب ، ومنه تشع راحة اليقين وثبوت العقيدة وبه يقضى على حيرة الشك اللعين . ولهذا استقبل الموت استقبالاً يليق بمن يريد أن يبرهن على عظمة الإنسان وصلابته ، وختم حياته بهذا الشعار الجديد الذي يقول فيه : «كل شيء حسن لأن الله لا يخلق إلا ما هو حسن » .

#### "Tout est bon, Il a fait tout bon." (1)

وهكذا كانت عودة مونتيني إلى حظيرة الله بوصفها الملجأ الوحيد للبشرية وظل يتشبث بها حتى آخر لحظة من حياته بعد أن كافح كثيراً كي يرضى عقله وقلبه في آن واحد ، ولكنه رجح قلبه في آخر المطاف على هذا العقل الحداع المضلل إلا أنه ، برغم ذلك كله ، فإنه لم يبق الآن ، وبعد حوالى أربعة قرون من الزمان ، من مونتيني ومن علاماته البارزة الدّالة على شخصيته سوى ماكان يعذب نفسه من الشك اللعين ، حتى خلدته عبارته الشهيرة : «ماذا أعرف ؟» "Que sais-je?" وهو شعار مذهب التشكك . —Scepticisme و هده مذهب التشكك .

<sup>(</sup>۱) مونتيني : 'Les Essais, III, XIII

بهذه الصورة يختم مونتيني عصر النهضة الفرنسية ، وكانت بعض أفكاره دعامة وأساساً لمولد مذهب جديد هو الكلاسيكية ، مذهب الاتزان والاعتدال وليس المبالغة والإفراط ومذهب الحذر والريبة وليس الحاقة والاندفاع . ذلك أن وفق أفكار مونتيني يجب أن نؤمن بعظمة الإنسان ولكنها عظمة لها حدودها ، عظمة متواضعة تواضع الإنسان نفسه ، وإن أكمل سبيل يمكن أن يسلكه الفرد هو الذي يتبعه الرجل العادي بنظامه الدقيق دون أية مبالغات . هذه هي الكلاسيكية التي سيعبر عنها مولبير بعد بضع سنوات بقوله : «الحكمة الحقيقية ترفض كل تطرف ومغالاة » .

"La parfaite raison fuit toute extrémité."

٤

تلك هي إذاً مراحل الأدب والفكر في عصر النهضة الفرنسية ، وقد رأينا بالفعل كيف تسلط الفكر والفلسفة على أدب هذه الفترة ، حتى إننا أسمينا أكثر أدبائها مفكرين وفلاسفة شعراء كانوا أم كتاب نثر . وهذا يبين لنا كيف أن الأدب أساسه الفكر ، ثم تأتى بعد هذا مرحلة النظم والتجميل والتشكيل ، وقد اهتم عصر النهضة بكل هذا ، فحث الأديب على السعى وراء الكمال في كل شيء والسعى وراء الدقة والوضوح كما سيبين ذلك جلياً في العصر الكلاسيكي اللاحق الذي أعلن عنه فيلسوف النهضة مونتيني في «محاولاته» أي في كتابه Les Essais أي العصر على النهضة مونتيني في «محاولاته» أي في كتابه Les Essais أي المعلم فيلسوف النهضة مونتيني في «محاولاته» أي في كتابه Les Essais أي المعلم فيلسوف النهضة مونتيني في «محاولاته» أي في كتابه Les Essais أي المعلم فيلسوف النهضة مونتيني في «محاولاته» أي في كتابه المنها النهضة مونتيني في «محاولاته» أي في كتابه النهضة مونتيني في «محاولاته» أي في كتابه المنه النهضة مونتيني في «محاولاته» أي في كتابه كتابه المنها المنه المنها المنها

# صدر من هذه السلسلة:

| - طعام الفم والروح والعقل              | توفيق الحكيم            |
|----------------------------------------|-------------------------|
| ا – الفضاء ومستقبل الإنسان             | د. فاروق الباز          |
| ١ – شريعة الله وشريعة الإنسان          | المستشار على منصور      |
| <ul> <li>إسس التفكير العلمي</li> </ul> | د . زکی نجیب محمود      |
| ه – عالم الحيوان                       | د. محمد رشاد الطوبي     |
| ۱ – تاریخ التاریخ                      | عل أدهم                 |
| ٧ – الفلسفة في مسارها انتاريخي         | د . توفيق الطويل        |
| ٨ - حواء وبناتها في القرآن الكريم      | أمينة الصاوى            |
| <ul> <li>علم التفسير</li> </ul>        | د . محمد حسين الذهبي    |
| ١٠ – المسرح الملحمي                    | د . عبد الغفار مكاوى    |
| ١١ – تاريخ العلوم عند العرب            | د . أحمد سعيد الدمرداثر |
| 11 - شلل الأطفال·                      | د . مصطنى الديواني      |
| ١٢ - الصهيونية                         | فتحى الإبياري           |
| ١٤ – البطولة في القصص الشعبي           | د . نبيلة إبراهم سالم   |
| ١٤۾ – عيون تكشف المجهول                | د . محمد عبد الجادي     |
| ١٥ - الحضارة                           | د . أحمد حمدی محمود     |
| ١٦ – أيامي على الهوا                   | ٠ سلوي العناني * ٠      |
| ١٧ – المساواة في الإسلام               | د . محمد بدیع شریف      |
| ١٨ القصة القصيرة                       | د . سيد حامد النساج     |
| ١٩ – عالم النبات                       | د. مصطني عبد العزيز م   |
| ٧٠ العدالة الاجتاعية في الإسلام        | أنور أحمد               |

| صلاح أبو سيف               | ٢١ – السيما فن                     |
|----------------------------|------------------------------------|
| أحمد عبد الجيد             | ٢٢ – قناصل الدول                   |
| د. أحمد الحوفي             | ٧٣ – الأدب العربى وتاريخه          |
| حسن رشاد                   | ٢٤ – الكتاب والمكتبة والقارئ       |
| <b>د</b> . سلوي .الملا     | ٢٥ - الصحة النفسية                 |
| د . ابراهیم حمادة          | ٢٦ – طبيعة الدراما                 |
| د . على حسنى الخربوطل      | ٧٧ – الحضارة الإسلامية             |
| د . فاروق محمد العادلي     | ٧٨ – علم الإجتماع                  |
| حسن محسّب                  | ٢٨م- روح مصر في قصص السباعي        |
| ثروت أباظة                 | ٢٩ – القصة في الشعر العربي         |
| د . كمال الدين سامح        | ٣٠ – العارة الإسلامية              |
| د يوسف عبد المجيد فايد     | ۳۱ – الفلاف الجوى                  |
| د. عبد العزيز الدسوق       | <b>۴۱- محمود حس</b> ن اسهاعیل      |
| محمد عبد الغني حسن         | ٣٢ – التاريخ عند المسلمين          |
| د. مصری عبد الحمید حنوره   | ٣٣ - الحلق الفني                   |
| عبد العال الجامصي          | ٣٤ – البوصيرى المادح الأعظم للرسول |
| عبد السلام هارون           | ٣٥ – النزاث العربي                 |
| أحمد حسن الباقوري          | ٣٦ - العودة الى الإيمان            |
| د. خليل صابات              | ٣٧ - الصحافة مهنة ورسالة           |
| د . الدمرداش أحمد          | ٣٨ - يوميات طبيب في الأرباف        |
| عثان نویه                  | ٣٩ – السلام وجائزة السلام          |
| المستشار عبد الحليم الجندى | ٤٠ – الشريعة الإسلامية             |
| جمال أبو رية               | 21 - ثقافة الطفل البعربي           |
|                            |                                    |

| د. محمد نور الدين عبد المنعم | ٤ - اللغة الفارسية                |
|------------------------------|-----------------------------------|
| د . عبد المنعم النمر         | ع - حضارتنا وحضارتهم - عضارتهم    |
| محمد قنديل ألبقلي            | ع - الأمثال الشعبية               |
| د . حسين عمر                 | ، <u>ع</u> التعريف بالاقتصاد      |
| حسن فؤاد                     | ٤٩ – المستوطنات اليهودية          |
| محمد فرج                     | ٤١ – بدر والفتح                   |
| د . عبد الحليم محمود         | £٨ – الفلسفة  والحقيقة            |
| د . عادل صادق                | <b>9</b> \$ - الطب النفسى         |
| د . حسين مؤنس                | ٥٠ – كيف نفهم اليهود              |
| د. فوزية فهيم                | ٥١ – الفن الإذاعي                 |
| محمد شوقي أمين               | ٥٧ – الكتابة العربية              |
| د. أحمد غريب                 | <b>٥٣</b> – مرض السكو             |
| فتحى سعيد                    | 36 - شوقى أمير الشعراء لماذا ؟    |
| د . أحمد عاطف العراق         | 00 - الفلسفة الإسلامية            |
| حسن النجار                   | ٥٦ – الشعر في المعركة             |
| سامح كريم                    | ٥٧ – طه حسين يتكلم                |
| د. عبد العزيز شرف            | ٥٨ – الإعلام ولغة الحِضارة        |
| على شلش                      | ٥٩ – تاجور شاعر الحب والحكمة      |
| د . فرخناة حسن               | ٦٠ – كوكب الأرض                   |
| فاروق خورشيد                 | ٦١ - السير الشعبية                |
| د . إبراهيم شتا              | ٦٢ - التصوف عند الفرس             |
| د . أمال فويد                | ٦٣ – الرومانسية .في الأدب الفرنسي |
| محمود بن الشريف              | 12 – القرآن وحياتنا الثالثة       |

د. نعیم عطیة فؤاد شاکر المهندس حسن فتحی د. صلاح نامق محمود کامل

د . يوسف عز الدين عيسي

د. مدحت إسلام

٦٥ - التعبيرية في الفن التشكيلي

٦٦ – ميراث الفقراء

٣٧ ـــ العارة والبيئة

٦٨ - قادة الفكر الاقتصادي

٦٩ – المسرح الغنائي العربي

٧٠ - الله أم الطبيعة

٧١ – بمر الهواء الذي نعيش فيه

# اكناب القادم

الحرب ضد التلوث

رجب سعد السيد

رقم الإيداع ١٩٧٨/ ١٩٩٨ الآوتيم الدولى ٢٤٧ – ٢٤٧ – ١SBN عرب الدولى ١٩٥٨ – ١٩٠١

1/44/444.

مليع بمطابع دار ألمارف (ج. م. ع.)

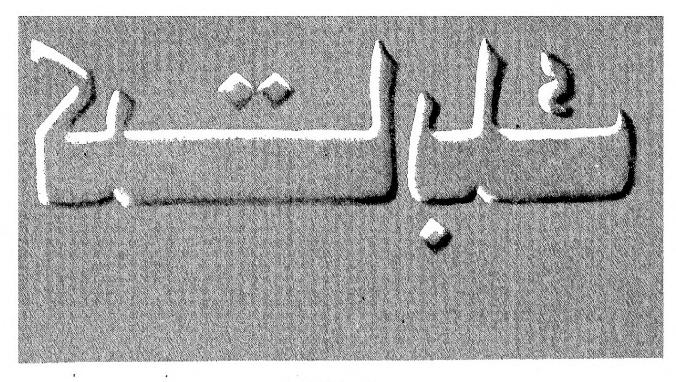

#### هـذاالكتاب

يقدم هذا الكتاب مراحل الأدب والفكر ق عصر النهضة الفرنسية –القرن السادس عشر – ويبين كيف اهتم عصر النهضة بالفكر والفلسفة ، وكيف حث الأدبب على السعى وراء الكمال ق كل ما يبدع .

وتعتبر هذه المرحلة مرحلة دقيقة في التاريخ الأدبي الأوربي .